# مراجعات موسى ها لله تعالى بين القرآن الكريم والتوراة (دراسم مقارنم)

إعداد

#### د. أحمد محمد فلاح النمرات

استاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية

#### ملخص البحث

تعرضت مراجعات موسى التَّكُيُّ لله تعالى لما كلفه بالرسالة الواردة في التوراة للنقد من بعض الباحثين الذين حكموا بأنها محرفة لتضمنها ما ينافي أدب النبوة حسب رأيهم، يحاول الباحث التحقيق بإنصاف في هذه المسألة من خلال مقارنة نصوص التوراة بما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، وسار وفق المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي المقارن.

بعد تحليل مراجعات موسى السَّلِيلاً لله تعالى الواردة في التوراة ومقارنتها بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية تبين أنها غير محرفة بدليل مشابهتها لما ورد في القرآن الكريم مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا القرآن الكريم مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا القرآن الكريم مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُو ٱلْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ وَلَخِيرٌ بُصِيرٌ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣١].

وأظهر البحث أنّ مراجعات موسى الطّيّلاً لله تعالى خرجت مخارج شرعية كالدعاء أو استعداداً لمهمة الدعوة أو رحمة منه على قومه، وصدرت عنه بما يناسب مقام النبوة وأدبها فلم يعاتبه ربه لأجلها بل أجابه وأكرمه.

كما أظهر البحث طبع موسى الطّيّل وما فيه من الحدة الثابتة في القرآن الكريم والسنة والتوراة، وأنّ مراجعاته وحدته الطّيّل وغضبه لا تنافي مقام النبوة ولا تقدح فيها لأنها كانت لدوافع شرعية وغيرة لله تعالى وحرصاً على مصلحة قومه. وأظهر البحث أنّ موسى الطّيّل كان صابراً حليماً فيما يتعلق بحقوقه لكنه غيور على دين الله تعالى وحرماته، حاد على من ينتهكها.

ونبّه البحث إلى الأثر السيء للنقد الخاطئ لأسفار أهل الكتاب، ونبّه لضرورة تحري الدقة قبل إصدار حكم على اسفار أهل الكتاب، وأوصى بتخصيص دراسات لإبراز موافقات القرآن الكريم لأسفار أهل الكتاب لتجنب نقدها من الباحثين المسلمين، وإقامة الحجة على اليهود والنصارئ.

كلمات مفتاحية: مراجعات، موسى، القرآن، التوراة، نقد. طبع.

#### مقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، نحمده على نعمة الإسلام والقرآن، والصلاة والسلام على نبينا محمّد الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فإن جهود علماء الإسلام وكتابات الناقدين المسلمين الموجهة للتوراة منذ قرون لا تكاد تتوقف من خلال الوقوف على تطبيقات لتحريف اليهود لكلام الله تعالى هذا التحريف الذي شهد به ربنا تبارك وتعالى بقوله: ﴿ مِّنَ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِم عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا ﴾ [النساء: ٢٤] وتعد قصة موسى السلام وما فيها من أحداث ومواقف موضوعاً خصباً للناقدين الذين أجادوا في مواطن عديدة وبينوا مواطن التحريف كنسبة الكفر للأنبياء علهم السلام (١) واخفاء الاسم الصريح لنبينا محمد وغيرها كثير.

لكنّ الغريب توجيه النقد لبعض الأمور التي صدّق القرآن الكريم فيها التوراة كمراجعات موسى عليه السلام لربه سبحانه عندما كلفه بالرسالة، ذلك أنّ الناظر والمتأمل في هذه المراجعات يجد تشابها واضحاً بين ما ورد في التوراة والقرآن الكريم، إلا أنّ بعض الباحثين نقدوا هذه المراجعات، وعدُّوها من التحريف الذي طاله أقلام كتبة التوراة، مُعللين ذلك بأنه سوء أدب (٢) من موسى الكن لا ينبغي ولا يليق أنْ يراجع ربّه سبحانه به وما يزال الباحثون يتناقلون هذا النقد ويكررونه، ومن هنا كانت فكرة هذا البحث للوقوف على هذه المراجعات والمختصة بتكليفه بالرسالة، ثم مقارنتها بما ورد في القرآن الكريم، والاستشهاد بمراجعات موسى الكريم الأخرى الواردة في القرآن والسنة النبوية، مع الوقوف على ما يميز هذا النبى الكريم

<sup>(</sup>١) من أمثلة التحريف دعوى أنّ هارون عليه السلام هو الذي صنع العجل.انظر (خروج: ٣٢: ١-٦).

<sup>(</sup>٢) نقلت كلام الناقدين كما ورد للأمانة العلمية؛ وقد عبّر بعضهم بالعبارة السابقة أثناء نقدهم للنصوص التوراة.وأدباً مع الأنبياء عليهم السلام فقد استبدلت هذا التعبير في البحث بعبارة: مما لا ينافي أدب النبوة ومقامها.

من طبع لا يخلو من حدَّة وغضب في الحق في محاولة للخروج بحكم منصف في هذه المسألة. وقد سميت هذا البحث ب" مراجعات موسى الكلاً لله تعالى بين القرآن الكريم والتوراة - دراسة مقارنة "سائلاً المولى سبحانه التوفيق والسداد.

#### أهداف البحث:

- التحقيق في مسألة مراجعات موسى الكي لا به تعالى بين القرآن الكريم والتوراة.
- التنبيه لخطأ صدر عن العديد من الباحثين ومحاولة تصويبه بالدليل الشرعي.
  - التنبيه لضرورة اتباع المنهج القرآني من حيث إنصاف الآخر والبعد عن التعصب.
- التنبيه لضرورة الرجوع لنصوص التوراة، وعدم الاكتفاء بالتقليد أو النقل دون تثبت.

#### الدراسات السابقة:

لم أقف علىٰ دراسة مستقلة بهذا الموضوع، لكنّ بعض الباحثين نقدوا ما ورد في التوراة من مراجعات موسىٰ الله تعالىٰ عند تكليفه بالرسالة. ومن أبرز هذه الدراسات:

- رسالة دكتوراه بعنوان" بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء، عبد الشكور العروسي، جامعة أم القرئ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- كتاب " المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون" للدكتوره زاهية راغب الدجاني، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- كتاب " أحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة" للدكتوره زاهية راغب الدجاني،١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.
- بحث محكم بعنوان: دعوة موسى لفرعون في القرآن الكريم والتوراة المحرفة دراسة مقارنة" للدكتور سليمان بن قاسم العيد، مجلة جامعة الملك سعود، م ١٤٢٤، مجلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (١)، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
- وقد جاء بحثي مخالفًا لهذه الدراسات وناقداً موقف أصحابها من هذه المراجعات، ومتوسعًا في الموضوع تحليلاً ونقداً ومقارنة.

#### حدود البحث:

يختص هذا البحث بدراسة مراجعات موسى الله لخالقه سبحانه وتعالى عندما كلفه بالرسالة دون غيرها من المراجعات؛ لأنّ الكلام بين موسى الله وربّه تعالى طويل والمواقف كثيرة في التوراة والقرآن الكريم يحتاج تقصيها إلى مئات الصفحات، ومع هذا فقد تضمن البحث بعض مراجعات موسى الله الأخرى التي اقتضتها ضرورة البحث كمراجعة ربّه سبحانه في السبعين الذين أصابتهم الرجفة، ومراجعته لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام ليلة المعراج وغيرها، فهذه ليست مقصودة لذاتها وإنما للاستشهاد والاستدلال على موضوع البحث وهو المراجعات المتعلقة بتكليفه بالرسالة فحسب.

#### خطة البحث:

جاء البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة كما يأتي:

مقدمة وفيها: أهداف البحث وحدوده ومنهجه وخطته.

تمهيد وفيه: تعريف المراجعات، وتعريف بركني الإيمان بالكتب والرسل عليهم السلام، وقواعد التعامل مع أسفار أهل الكتاب.

المبحث الأول: مراجعات موسى الكلا لله تعالى عندما كلفه بالرسالة في التوراة. المبحث الثانى: مراجعات موسى الكلافي في القرآن الكريم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مراجعة موسى الله تعالى عندما كلفة بالرسالة في القرآن الكريم. المطلب الثاني: مراجعات أخرى من موسى الكل وردت في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: مراجعات موسى الله في السنة النبوية.

المبحث الرابع: مقارنة مراجعات موسى الله تعالى عندما كلفه بالرسالة بين التوراة والقرآن الكريم.

الخاتمة: وفيها نتائج البحث.

المراجع.

#### منهج البحث:

اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي المقارن. وبالنسبة لنصوص التوراة فقد اجتهدت في توخي العدل مع الآخر ومحاولة إنصافه، فكما نسخت الآيات القرآنية كما هي من المصحف الشريف معتمداً على نسخة حاسوبية صادرة من مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم، فكذلك نسخت نصوص التوراة من طبعة إلكترونية صادرة عن كنيسة "الأنبا تكلا هيمانوت" في الإسكندرية، كونها نسخة متداولة بين الباحثين المعاصرين، ومتوفرة على الشبكة العنكبوتية بصيغة وورد [ word]، ثم قمت بمقارنتها بنسخة من التوراة السامرية وهي الترجمة العربية لتوراة السامريين إصدار الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية، ولم أتطرق في بحثي إلى قضايا جانبية لا علاقة لها بالدراسة.

وأما الأحاديث النبوية فقد عزوت الحديث إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبالنسبة للأعلام المذكورين فأكثرهم من المشهورين فلم أترجم لهم نظراً لشهرتهم، واكتفيت بذكر سنة الوفاة في المتن، وترجمت لغير المشهورين فقط.

سائلاً المولى سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، متوكلاً عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل.

\* \* \* \*

#### تمهيد

الحمد لله ربّ العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمّد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وبعد:

فإنّ الأنبياء عليهم السلام كسائر البشر إلا أنّ الله ميزهم بالوحي، وأمر الله جلّ شأنه نبيه محمداً أن يبين ذلك فقال سبحانه: ﴿ قُلْإِنَّمَا أَنَّا بَشَرُيَّ عَلَكُمْ نُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف: ١١] وإلا فهم يمرضون ويغضبون ويحبون ويخافون، وتمرّ بهم انفعالات نفسية قد تؤثر فيهم، ولا ينقص ذلك كله من قدرهم، فموسي الله مثلاً لما وجد قومه عاكفين على العجل انفعل جداً وغضب وألقى الألواح وفيها ما فيها من وحي الله ونوره وكلامه كما يظهر في قوله سبحانه: ﴿ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا عَلَيْ مِنْ بَعْدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلُواح وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهُ قَالَ اَبْنَ أُمْ إِنَ الْقَوْمِ النَّعْدِي وَكُولُولُ وَكَادُولُ يَقْلُولِ فِي فَلا تُشْعِتْ فِي الْأَلُواح وَلَمَا وَلَا وَلا عَلَيْ هَا المَوقِ وَكَادُولُ يَقْلُولُونَ فَلا تُشْعِتْ فِي وَأَدْخِلُ وَاستغفر ربّه سبحانه. ولما كان غضبه قُلَى وغيرته على حرماته فإنه سبحانه لم يعاتبه على هذا الموقف.

والله جلّ شأنه يعلم طبيعة بني إسرائيل، وأنّ قلوبهم في القساوة كالحجارة أو أشد لقوله جلّ جلاله: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِبَارَةِ أَوْأَشَدُ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٧] وقد أعلم موسى السلام قومه قبيل موته بذلك فقال حسب التوراة (١٥ لأنّي أنا عَارِفٌ تَمَرُّدَكُمْ وَرِقَابَكُمُ الصُّلْبَةَ. هُو ذَا وَأَنَا بَعْدُ حَيُّ مَعَكُمُ الْيُوْمَ، قَدْ صِرْتُمْ تُقَاوِمُونَ الرّبّ، فَكُمْ بِالْحَرِيِّ بَعْدَ مَوْتِي » [تثنية: ٣١: ٧٧] فأرسل سبحانه لهم موسى السلام بما جعل فيه من صفات وطباع تؤهله لدعوة قومه وتناسب قسوة قلوبهم، والله هو العليم الحكيم حيث يقول جلّ شأنه: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيثُ يُعَلَلُ مِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

<sup>(</sup>١) نصوص التوراة في البحث مأخوذة من الكتاب المقدس وهو نسخة الكترونية شهيرة من إصدار كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت - الإسكندرية من موقع: http://st.Takla.org. ومقارنة بنسخة مترجمة من التوراة السامرية.

وقد ورد في التوراة فقرات عدة توضح مراجعات موسى السلام لربه جلّ شأنه عندما كلفه بالذهاب إلى فرعون، إلا أنّ بعض الباحثين طعنوا في هذه المراجعات وعدُّوها مما ينافي مقام النبوة ولا يليق بالنبي أنْ تصدر عنه تجاه ربه سبحانه، وأنّ ورودها دليلٌ على التحريف في التوراة، فرغبت في عرض هذه المسألة مقارنة بما ورد في القرآن الكريم، ومستنيراً بما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من مراجعاته السلام.

ومن المناسب قبل دراسة هذه المراجعات التعريف بالمراجعات لغة واصطلاحا، ثم تعريف موجز بمعنى ومضمون ركني الإيمان بالأنبياء عليهم السلام وبالكتب، وبيان القواعد اللازمة للنظر في أسفار أهل الكتاب والحكم عليها(١).

#### أولا: تعريف المراجعة:

#### أولا: المراجعة في اللغة:

قال الراغب الأصفهاني (ت ٤٢٥هـ) الرجوع: العَود إلى ما كان منه البَده، وقوله: ﴿ بِمَيَجْعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آلَ النمل: ٣٥] فمن الرجوع، أو من رجَع الجواب كقوله: ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ ﴾ [سبأ: ٣١] والرجيع من الكلام المردود إلى صاحبه أو المكرر(٢٠). وقال ابن منظور (ت ٧١١هـ): "راجَعه الكلام مُراجَعةً ورجاعاً: حاورَه إِيَّاه. وما أَرْجَع إليه كلامًا أي ما أجابه. والمراجَعَة: المُعاودَة (٣٠).

#### ثانيا: المراجعة في الإصطلاح:

قال ابن أبي الأصبع (ت ٢٥٤هـ) رحمه الله: "المراجعة: هو أن يحكى المتكلم مراجعة في القول، ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره.. "(<sup>1)</sup>.

وقال المناوي (ت١٠٣١هـ) رحمه الله: "المراجعة في الشيء المضر تُسمىٰ

<sup>(</sup>١) هذه القواعد مهمة، وقد أحلت القارئ إليها عدة مرات.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الحسين الأصفهاني، مادة: رجع، ص ٣٤٢ - ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، ج ٨، ص ١١٦، مادة: رجع.

<sup>(</sup>٤) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، عبد العظيم بن الواحد، ص ٥٩٠.

لجاجاً، ويسمى فاعله لجَوجا(۱)". ونقل التهانوي (ت ١١٥٨ هـ) أنّ المراجعة هي السؤال والجواب(٢). وقال الإمام ابن الجوزي (ت ٩٧ هـ) رحمه الله: "المماراة: المراجعة على وجه المخالفة(٢)".

ويمكن تعريف المراجعة في ضوء ما تقدم بأنها: معاودة الكلام أو السؤال لمرة أو أكثر بين طرفين، فإن خرجت بأدبٍ وكانت لغاية ومصلحة نافعة فهي مراجعة محمودة، كمراجعة موسى الكلام ربّه جل جلاله، ومراجعته نبينا محمد الله للمة المعراج. وإن خرجت بغير أدب وكانت لغاية التعنت والمخالفة والتعجيز فهي مراجعة مذمومة كمراجعة بنو إسرائيل موسى الكلافي شأن البقرة وأوصافها، والله أعلم.

#### ثانيا: تعريف موجز بركن الإيمان بالكتب:

يُعد الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالىٰ إلىٰ أنبيائه عليهم السلام أحد أركان الإيمان لقوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلِيهُ مِن رَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ إِللّهِ وَمَلائكته وَمُلَتِهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمَلائكته وَمُلائكته ورسله واليوم الآخر.. (\*)" وقد أنزل علىٰ أنبيائه عليهم السلام هذه الكتب رحمة بالعباد وإرشاداً لهم. وقد سمّىٰ الله تعالىٰ لنا في القرآن الكريم بعضها، وهي صحف إبراهيم وموسىٰ عليهما السلام، والتوراة، والزبور، والإنجيل، والقرآن الكريم.

وعن تفصيل الإيمان بهذه الكتب يقول الشيخ حافظ حكمي (ت: ١٣٧٧هـ) رحمه الله:" فما ذكر الله منها تفصيلاً وجب علينا الإيمان به تفصيلاً، وما ذكر منها إجمالاً وجب علينا الإيمان به إجمالاً، فنقول فيه ما أمر الله به

<sup>(</sup>١) فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي، ج٣، ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) نقله عن كتاب مجمع الصنائع وهو كتاب فارسي لم أقف علىٰ ترجمته.انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن على التهانوي، ج٢، ص١٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل من حديث الصحيحين، عبد الرحمن بن الجوزي، ج٣، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، (رقم ٥٠)، ج١، ص١١٥.

رسوله (۱) ﴿ وَقُلُ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَبِ ﴾ [الشورى: ١٥] ومن لا يؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى فهو كافر لقوله سبحانه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْمِهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْ اللهِ عَالَىٰ فهو كافر القوله سبحانه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْلَاّخِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهِ ﴾ [النساء: ١٣٦].

ومما يجدر ذكره أنّ اليهود والنصارى حرفوا كلام الله سبحانه لقوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ [ النساء: ٢٤] ولذلك جعل الله القرآن الكريم مهيمناً على الكتب السابقة، يقول جلّ شانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَكُم شانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلُ ٱللّهُ ﴾ [المائدة: ٤٨].

ومهيمناً أي مؤتمناً وشاهداً على ما قبله من الكتب ومصدقاً لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريفٍ وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير(٢).

قلت: بالرغم من تحريف بعض ما في كتب أهل الكتاب إلا أنّ الله تعالىٰ شهد بتضمنها لما في القرآن الكريم لقوله تعالىٰ: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ۗ ﴾ [ البقرة: ٤١] وبناءً علىٰ حقيقتي التصديق والتحريف في هذه الأسفار فإنه يجب التعامل معها بحذر ووفقًا لقواعد وضوابط ينبغي عدم تجاوزها، وفيما يلى تعريف بها.

#### ثالثا: قواعد النظر في نصوص أهل الكتاب والحكم عليها:

قبل الشروع في ذكر القواعد التي يجب على الباحث مراعاتها عند دراسة أسفار أهل الكتاب لا بدّ من التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم العامي القراءة في هذه الأسفار لما فيه من إفسادٍ للعقائد<sup>(٣)</sup> ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني(ت ٨٥٢هـ) رحمه الله في تعليقه على نهى نبينا محمد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النظر

<sup>(</sup>١) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، حافظ بن أحمد الحكمي، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) كشف القناع عن متن القناع، منصور بن يونس البهوتي، ج١، ص ٤٣٤.

في صحيفة أصابها من اليهود (١٠): "والأولىٰ في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له ولاسيما عند الاحتياج إلىٰ الرد علىٰ المخالف.. (٢٠)".

ويمكن إجمال قواعد النظر والتعامل مع نصوص أهل الكتاب في الآتي:

أولا: أن يكون المجادل أو الباحث على بصيرة لقوله تعالى: ﴿ قُلُ هَلَاهِ عَلَى المَجَادِل أَهِ لَلَ اللّهِ عَلَى البَصِيرة للباحث والمجادل أهل الكتاب ونقد الكتاب المعرفة الكافية بأسفارهم، ويُنهى غير العالم عن جدال أهل الكتاب ونقد أسفارهم لأنه ربما أضر بنفسه وبالإسلام. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية (ت ٢٧هه) رحمه الله: ".. وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة، إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيُخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة "(٢).

ثالثا: المعرفة بآداب الجدل والمناظرة لقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلاَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَلاَتَّعَادِلُواْ الْمَلُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ ع

وأما القواعد التي ينبغي مراعاتها من جهة الجدال(البحث) ذاته فينبغي أن

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، مسند جابر بن عبدلله رضي الله عنه، ٣٣٠، ص ٣٤٥. وحكم الإمام ابن حجر بأنّ مجموع طرق الحديث لها أصل. انظر: فتح الباري، ج١٣٠، ص ٥٢٥

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ج١٣، ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن تيمية، ج٧، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر، ص ٥٣٥.

#### يُراعىٰ فيه الآتي:

أولا: إظهار مواطن الموافقة بين المسلمين وأهل الكتاب لقول تعسالى: ﴿ وَقُولُوا اَ الْكَتَابُ الْمُوافِقَةُ بِين المسلمين وأهل الكتاب لقول تعسالى: ﴿ وَقُولُوا اَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ثانياً: تطبيق المنهج الإلهي المتمثل بإنصاف غير المسلمين لقوله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلّا تَعْدِلُوا أَعُدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتّقَوْنَ وَاتّقُوا اللّهَ إِن اللّه خَبِيرُ الْبِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨] وهذا منهج إلهي أوجبه الله تعالى بعدله على أهل الإسلام حكاماً ومحكومين علماء وعامة بوجوب إنصاف غير المسلم والتعامل معه بالعدل، وعدم ظلمهم أو التجني على النصوص التي بأيديهم. والمعنى كما يقول الطبري (ت ٣١٠هـ) رحمه الله: "ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمِكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة (١٠)".

ثالثا: ليس بالضرورة لتصديق نص في التوراة أو الإنجيل أن يكون قد ورد في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، فلو ورد نصّ فيهما أو في أحدهما يصدِّق ما في التوراة أو الإنجيل فإنه يجب القطع بصحته وإلا كفر مكذبه إنْ تعمد تكذيبه، لأنه تكذيب للوحي، وفي حال لم يرد في القرآن أو السنة الصحيحة شيءٌ مما ورد في التوراة أو في الإنجيل فينبغي التوقف فلا يصدِّقه المسلمُ ولا يكذبه لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإنْ كان حقاً لم تكذبوهم، وإنْ كان باطلاً لم تصدقوهم "(٢). وفي حال

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، ج٨، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يُسأل أهلُ الشرك عن الشهادة وغيرها، رقم (٤٤٨٥)، ج٣، ص ١٨١.

ورد نصٌ في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة يكذب نصاً في التوراة والإنجيل فيجب عدم قبوله والقطع بأنه محرّف.

رابعا: ملاحظة اختلاف لغة القرآن الكريم عن لغة التوراة في أساليبها وتراكيبها اللغوية؛ فالقرآن معجز وفيه من أوجه البيان والبلاغة ما ليس في التوراة، إضافةً إلى ملاحظة النسخ المتعددة للتوراة وترجماتها المختلفة. ومراعاة هذه القواعد يضمن عدم وقوع الباحثين والناقدين في الزلل، ويمنع من تكذيب نصِّ يحتمل أن يكون من الوحي.

#### رابعا: تعريف موجز بركن الإيمان بالرسل عليهم السلام

يُعد الإيمان بالرسل عليهم السلام أحد أركان الإيمان لقول سبحانه: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَ المُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلَتَهِ كَلِهِ وَدُسُلِهِ عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَمَلْتَهِ كَلِهِ وَدُسُلِهِ عَلَيْهِ مَا الْمَالِهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ مِن رَبِّ اللهِ مِن رَبِّ اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالمَا مَا اللهِ مَا ال

قال ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ) رحمه الله: " ونعلم أنّ لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل (٢) قال الله تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حديث رقم(٥٠)، ج١، ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) لمعة الاعتقاد، عبدالله بن أحمد بن قدامة، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٢٧١.

والبشرية أول صفات الأنبياء والرسل عليهم السلام لقوله تعالى: ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رَسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْكُمُ مُ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ - ﴾ [إبراهيم: ١١] وقال نبينا محمد :

"إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر("". فقد غضب موسى الشيخ غيرة لله تعالى لما رأى قومه يعبدون العجل، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَن أَسِفًا ﴾ [طه: ٨٦] وهكذا تعتري الأنبياء عليهم السلام بعض الانفعالات النفسية كباقي البشر فيفرحون ويغضبون ويتألمون ويضجرون ويتعبون ونحو ذلك مما لا نقص عليه فيهم، ولا يوجب الإتصاف بها ويع نفرة عند كل نبيه (١٠). وهذه الانفعالات التي تصدر عن النبي أحياناً لا تؤثر في الشرع كما أنها لا تنافي العصمة، فهي انفعالات منضبطة بالشرع، فحدة موسى الشيخ الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لم تكن كحدة وغضب عامة الناس من حيث السبب والنتيجة؛ فالأنبياء عليهم السلام غضبهم ليس للدنيا ولا يصدر عن جهل ولا الحق ولسبب شرعي مثل انتهاك حرمات الله تعالى، وما يترتب على غضبهم لا يكون إلا حقاً وصدقاً، وقد سئل نبينا محمد \*: "أكتب ما أسمع قال: " نعم"، قلت: يكون إلا حقاً وصدقاً، وقد سئل نبينا محمد \*: "أكتب ما أسمع قال: " نعم"، وهكذا في الرضا والسخط؟ قال: " نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقاً ""، وهكذا يقال في سائر انفعالا تهم النفسية.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحييٰ بن شرف النووي، كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي أو سبّه أو دعا عليه، رقم (٢٦٠٣)، ج ١٦، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية، ج ٢، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد، ج ١١، ص ٥٢٤، برقم (٦٩٣١)، مسند عبدالله بن عمرو رضي الله عنه.قال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي هذا المقام يلاحظ أنّ بعض الباحثين المسلمين (٢) طعنوا في نصوص التوراة التي تضمنت مراجعات موسى لربه سبحانه وتعالى، بحجة أنها مما لا يليق بنبي الله موسى الكلا، واتخذوا هذا حجة للحكم بأنها نصوص محرفة.

وهذا ما يعالجه هذا البحث في ضوء القواعد التي يجب مراعاتها عند الحكم على نصوص أهل الكتاب وفي ضوء صفات الأنبياء عليهم السلام، وخاصة ما يتعلق بالانفعالات التي تقدم ذكرها، وفي ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة وما ورد فيهما من مراجعات موسى لله تعالى وللمخلوقين وذلك للخروج بحكم منصف في المسألة.

والبداية مع مراجعات موسى الله للله للله للله للله للله التوراة، ليسهل بعد ذلك الحكم والمقارنة من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبري، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ج٥، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المبحث الأول.

### المبحث الأول مراجعة موسى النات الله تعالى في التوراة لما كلفه بالرسالة

تضمن الإصحاح الثالث من سفر الخروج في التوراة الحديث عن بداية الوحي الإلهي لموسى الملاة منذ رأى النار في الشجرة التي لا تحترق فاقترب ليرى فناداه الله وأوحى إليه كما يظهر في النص التالي:

« ١ وَأَمَّا مُوسَىٰ فَكَانَ يَرْعَىٰ غَنَمَ يَشْرُونَ حَمِيهِ كَاهِنِ مِدْيَانَ، فَسَاقَ الْغَنَمَ إِلَىٰ وَرَاءِ الْبَرِّيَّةِ وَجَاءَ إِلَىٰ جَبَلِ اللهِ حُورِيبَ. 'وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ الرَّبِ بِلَهِيبِ نَارٍ مِنْ وَسَطِ عُلَيْقَةٍ . فَنَظَرَ وَإِذَا الْعُلَيْقَةُ تَتَوَقَّدُ بِالنَّارِ، وَالْعُلَيْقَةُ لَمْ تَكُنْ تَحْتَرِقُ. "فَقَالَ مُوسَىٰ: «أَمِيلُ عُلَيْقَةٍ . فَنَظَرَ وَإِذَا الْعُلَيْقَةُ تَتَوَقَّدُ بِالنَّارِ، وَالْعُلَيْقَةُ لَمْ تَكُنْ تَحْتَرِقُ . 'فَقَالَ مُوسَىٰ: «أَمِيلُ الْأَن لَانَظُرَ هَذَا الْمُنْظَرَ الْعَظِيمَ. لِمَاذَا لاَ تَحْتَرِقُ الْعُلَيْقَةُ ؟». فَقَالَ: «هَأَندًا». فَقَالَ: «لاَ ليَنظُرَ، نَادَاهُ اللهُ مِنْ وَسَطِ الْعُلَيْقَةِ وَقَالَ: «مُوسَىٰ!». فَقَالَ: «لاَ تَعْتَرِبُ إِلَىٰ ههُنَا. اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ تَقْرَبُ إِلَىٰ ههُنَا. اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضُ مُقَدَّسَةٌ». ٦ ثُمَّ قَالَ: «أَنَا إِلهُ أَبِيكَ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ». فَعَلَى اللهِ أَبِيكَ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ». فَعَلَىٰ مُوسَىٰ وَجْهَهُ لأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ اللهِ (''. 'فَقَالَ الرَّبُ: «إِنِي قَدْ رَأَيْتُ مَذَلَقَةُ شَعْبِي مُوسَىٰ وَجْهَهُ لأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ اللهِ (''. 'فَقَالَ الرَّبُ: «إِنِي قَدْ رَأَيْتُ مَذَلَقَةَ شَعْبِي اللّذِي فِي مِصْرَ...] [خروج: ١٣٠-٧].

هذا أول كلام بين الله عزّ وجلّ وكليمه موسى الكلاّ. وبعد هذا الموقف بدأت المراجعات. وفيما يلي إيراد لنصوص التوراة التي عَرضت مراجعة موسى الكلا لربه تبارك وتعالى، والتي لاقت نقداً من العديد من الباحثين (٢) الذين أكدوا أنّها نصوص

<sup>(</sup>١) في التوراة السامرية " إذ خاف من تأمل الملائكة ".انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين، تحقيق: حسيب شحاده، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: رسالة دكتوراه بعنوان" بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء، عبد الشكور العروسي، ج ٢، ص ٥٥٥ – ٥٥٥، جامعة أم القرئ، وكتاب: الله جلّ جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم، دراسة مقارنة، د.محمد علي البار، ص ١٩٧، وكتاب" المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون" د.زاهية الدجاني، ص ١٢٨ و ١٤٩، وبحث محكّم بعنوان" دعوة موسى لفرعون في القرآن الكريم والتوراة المحرفة - دراسة مقارنة" للدكتور سليمان بن قاسم العيد، ص: ٢٢٧، ٢٧٩، ٢٧٩، ٢٩٧، مجلة جامعة الملك سعود. وكتاب: أحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة، د.زاهية الدجاني، ص ٢٤٥،

خضعت للتحريف، فقد ورد النصُّ التالي وفيه المراجعة الأولىٰ:

- « فَالآنَ هَلُمْ فَأُرْسِلُكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَتُخْرِجُ شَعْبِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ. ١ ا فَقَالَ مُوسَىٰ للهِ: « مَنْ أَنَا حَتَّىٰ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَحَتَّىٰ أُخْرِجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ؟ » `` فَقَالَ: «إِنِّي أَكُونُ مَعَكَ، وَهذِهِ تَكُونُ لَكَ الْعَلاَمَةُ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ: حِينَمَا تُخْرِجُ الشَّعْبَ مِنْ مِصْرَ، تَعْبُدُونَ اللهَ عَلَىٰ هذَا الْجَبَلِ». " فَقَالَ مُوسَىٰ للهِ: «هَا أَنَا آتِي إَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَقُولُ لَهُمْ: إِلهُ آبَائِكُمْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. فَإِذَا قَالُوا لِي: مَا اسْمُهُ ؟ فَمَاذَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَقُولُ لَهُمْ: إِلهُ آبَائِكُمْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. فَإِذَا قَالُوا لِي: مَا اسْمُهُ ؟ فَمَاذَا أَقُولُ لَهُمْ؟ » فَهَاذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَقُولُ لَهُمْ اللهُ لِمُوسَىٰ: «أَهْيَهِ الَّذِي أَهْيَهُ (١/٢) ». وَقَالَ: «هكذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: أَهْيَهُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ ». [خروج: ٣: ١٠ - ١٤].

يقول د.سليمان العيد ناقداً: سياق التوراة يفيد اعتراض موسى على هذا الأمر - يعني الرسالة - ومراجعته لربّه سبحانه وتعالى حتى غضب الربُّ سبحانه وتعالى عليه، فتكاد التوراة تجعل موسى نداً للربّ، فهو يتحدث إلى هذا الربّ حديث النّد للنّد وهذا معارض بقوله تعالى: ﴿ وَأَنَا آخَتُرَتُكَ فَاسْتَعِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ وَأَنَا آخَتُرَتُكَ فَاسْتَعِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ وَاللّٰهِ وَاصْطَفَاؤه لنبيه موسى كان عن علم بحاله وامتثاله لأوامره، فكيف تحصل منه المعارضة لربّه في بداية الوحى كما يدل على ذلك سياق التوراة؟ (٢٠).

قلت: هذه مبالغة واضحة من هذا الناقد، فإن فقرة التوراة السابقة لم تخالف ما ورد في القرآن الكريم. ثم إنه خالف المنهج القرآني الذي يأمرنا بالإيمان بالكتب السابقة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنِلَ إِلَى إِبْرَهِمَ السابقة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنِلَ إِلَى إِنَهُ إِنَهُ وَمَا أُوتِي النّبِيوُنَ وَمَا أُوتِي النّبِيوُنَ مَوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيوُنَ مِن رّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَعَدِ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللّهُ ﴿ [البقرة: ١٣٦].

وقوله جلِّ شأنه: ﴿ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ ﴾ أي وآمنًّا أيضًا بالتوراة التي آتاها الله

<sup>(</sup>١) في الترجمة العربية للنسخة السامرية" الأزلى الذي لم يزل" [خروج: ٣: ١٤] ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) يفسر علماء أهل الكتاب كلمة (أهية) بأنها اسم لله يدل على قدرته السرمدية وصفاته غير المتغيرة، ينظر مثلا: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص ١٣٥. وأوردها د.محمود عبد الرزاق الرضواني وقال: " أَهْيَهُ " معناه: أنا الكائن الدائم. انظر كتابه: أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس، دراسة مقارنة، ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) دعوة موسىٰ لفرعون في القرآن الكريم والتوراة المحرفة، د.سليمان العيد، ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

لموسى وبالإنجيل الذي آتاه الله لعيسى والكتب التي آتى الله النبيين كلّهم، وأقررنا وصدقنا أنّ ذلك كله حقٌ وهدى ونور من عند الله (١)".

والأصل أنّ الأمر الذي توافقت التوراةُ فيه مع القرآن الكريم يجب أنْ نؤمن به ولا نتعرض له بنقد (٢) لقوله سبحانه: ﴿ قُولُوْا ءَامَكَا ﴾ وأن نعلن ذلك لليهود لو جادلونا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: " أَتَىٰ نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ، فَدَعَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ الْقُفِّ، فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «بِالتَّوْرَاةِ»، فَوَضَعُ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ فَوَضَعُ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ» ثُمَّ قَالَ: «اثَتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ»، فَأْتِي بِفَتَىٰ شَابً، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ (٣)..] فقوله أَنْزَلَكِ» ثُمَّ قَالَ: «اثتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ»، فَأْتِي بِفَتَىٰ شَابً، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ (٣)..] فقوله إلا إذا ورد فيها شيءٌ يعارض القرآن فيجب ردّه وعدم تصديقه. وهذا ما عنيتُه من مخالفة الناقد للمنهج القرآني في جدال أهل الكتاب.

وعوداً إلى حقيقة موسى النس في نصّ التوراة السابق يلاحظ أنه النس ظهر بمظهر العبد المطيع بل والضعيف المشفق على نفسه المستضعف لقدراته كما يظهر: "١١ فَقَالَ مُوسَىٰ للهِ: «مَنْ أَنَا حَتَّىٰ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَحَتَّىٰ أُخْرِجَ بَنِي يظهر: "١١ فَقَالَ مُوسَىٰ للهِ: «مَنْ أَنَا حَتَّىٰ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَحَتَّىٰ أُخْرِجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ؟ ' فَقَالَ: «إِنِّي أَكُونُ مَعَكَ، »[خروج: ٣: ١١ - ١٢] فشكا من ضعفه حتىٰ طمأنه ربّه بأنه سيكون معه، وهذا الموقف متطابقٌ مع القرآن الكريم الذي أثبت خوف موسىٰ النس حتىٰ طمأنه ربّه سبحانه كما في هذه الآيات الكريمة:

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اُمْتِ اَلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ فَا اَلَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللهِ مَا وَلَهُمْ عَلَى ذَنْتُ فَأَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللهِ مَا وَلَهُ مُ عَلَى ذَنْتُ فَأَخَافُ أَن يَكَذِّبُونِ ﴿ اللهِ عَنْ وَلَهُ مُ عَلَى ذَنْتُ فَأَخَافُ أَن

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، ج٢، ص ٥٩٦،

<sup>(</sup>٢) تراجع القاعدة الثالثة من القواعد التي ينبغي مراعاتها من جهة البحث.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ جِسْتاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، ج٤، ص ٥٥١، رقم (٤٤٤٩)، وقال الألباني: حسن.

يَقْتُ أُونِ اللَّهِ قَالَكُلَّ فَأَذْهَبَا بِعَايِنِيّاً إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ اللَّهِ [ الشعراء: ١٠-١٥].

يُلاحظ في النص القرآني أنّ موسى السلام راجع ربّه سبحانه وسأله عدة أشياء كما في الآية، فهل يُقال إنه لم يستمع لوحى الله!!

والخلاصة أنّ النص السابق يتضمن مراجعة من موسى الله لله سبحانه وهو أمر طبيعي في ضوء طبع موسى الله المتميز بالمراجعة التي لا تتضمن ما ينافي مقام النبوة ولا جرأة كما قال الناقدون، لأنه الله يتساءل عن قوته وإمكانيته لمجابهة طغيان فرعون الذي ادعى الربوبية. وكيف له القدرة أن يُخرج بني إسرائيل ويخلصهم من هذا الملك الظالم؟ فهو إذن نصُّ يتضمن تساؤلاً عادياً فكانت الإجابة من الله تعالى بأنْ طمأنه بأنه سيكون معه. وهو مقرر في القرآن والتوراة معاكما تُظهر النصوص.

وقد تضمن النص أيضاً تساؤلاً من موسى الله لربه جلّ جلاله عن إجابته لقومه لو سألوه عن اسم الإله الذي أرسله فأجابه ربه سبحانه بأنه [ أَهْيَهُ] بمعنى الحيّ أو الدائم. وقد عدّه بعضهم (١) مراجعة ، لكنه ليس كذلك وإنما هو تساؤل.

والمراجعة الثانية تظهر في هذا النص:

« ١ فَأَجَابَ مُوسَىٰ وَقَالَ: «وَلَكِنْ هَا هُمْ لاَ يُصَدِّقُونَنِي وَلاَ يَسْمَعُونَ لِقَوْلِي، بَلْ يَقُولُونَ: لَمْ يَظْهَرْ لَكَ الرَّبُ (٢)». 'فَقَالَ لَهُ الرَّبُ : «مَا هذه فِي يَدِكَ؟» فَقَالَ: «عَصًا». 'فَقَالَ: «اطْرَحْهَا إِلَىٰ الأَرْضِ». فَطَرَحَهَا إِلَىٰ الأَرْضِ فَصَارَتْ حَيَّةً، فَهَرَبَ مُوسَىٰ مِنْهَا. 'ثُمُّ قَالَ الرَّبُ لِمُوسَىٰ: «مُدَّ يَدَكُ وَأَمْسِكْ بِذَنبِهَا». فَمَدَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ، فَصَارَتْ عَصًا فِي يَدِهِ. ' «لِكَيْ يُصَدِّقُوا أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ (٣) لَكَ الرَّبُ إِلهُ آبَاتِهِمْ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعقوبَ» [خروج: ٤: ١ - ٢].

فالمراجعة تكمن بقول" هَا هُمْ لاَ يُصَدِّقُونَنِي وَلاَ يَسْمَعُونَ لِقَوْلِي، بَلْ يَقُولُونَ:

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء، د.عبد الشكور العروسي، ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة السامرية: "فإن لم يؤمنوا بي ولم يسمعوا لقولي: انظر: (خروج: ٤: ١)،ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخة السامرية: "يتجلى "انظر: ص ٢٧٠.

لَمْ يَظْهَرْ لَكَ الرَّبُّ فيظهر خوف موسى السلام من تكذيب قومه له، لذلك أظهر لربه تعالى هذا التخوف وما يتوقعه من قومه مع خبرته بقساوة قلوبهم، فيمكن القول إنّ هذه المراجعة خرجت مخرج التهيؤ والاستعداد لما يستقبله من احتمال تكذيب قومه، كما تتضمن استعطاف ربه تعالى وطلب آية ومعجزة تقوي موقفه وتؤيده أمام عناد قومه.

وأما المراجعة الثالثة فتظهر في هذ النص: " ` فقالَ مُوسَىٰ لِلرَّبِّ: «اسْتَمِعْ أَيُّهَا السَّيِّدُ، لَسْتُ أَنَا صَاحِبَ كَلاَم مُنْذُ أَمْسِ وَلاَ أَوَّلِ مِنْ أَمْسِ، وَلاَ مِنْ حِينِ كَلَّمْتَ السَّيِّدُ، لَسْتُ أَنَا صَاحِبَ كَلاَم مُنْذُ أَمْسِ وَلاَ أَوَّلِ مِنْ أَمْسِ، وَلاَ مِنْ عَنعَ لِلإِنسَانِ فَمًا؟ أَوْ مَنْ عَبْدَكَ، بَلْ أَنَا ثَقِيلُ الْفَم وَاللِّسَانِ فَمًا؟ أَوْ مَنْ عَنعَ لِلإِنسَانِ فَمًا؟ أَوْ مَنْ يَصْنعَ لِلإِنسَانِ فَمًا؟ أَوْ مَنْ يَصْنعُ لِلإِنسَانِ فَمَا؟ أَوْ مَنْ يَصْنعُ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ أَوْ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَىٰ؟ أَمَا هُوَ أَنَا الرَّبُّ؟ ' فَالآنَ اذْهَبْ وَأَنا أَكُونُ مَعَ فَمِكَ وَأَعَلَمُكَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ». [خروج: ٤: ١٠- ١٢].

تقول د. زاهية الدجاني:" ومع ذلك التثاقل التوراتي من جانب موسى النه لأداء مسؤوليته يخرج موقفه في مخاطبة الله تعالىٰ عن الحدود المبررة في القرآن بصدد الطاعة المطلقة من الأنبياء والرسل لربّ العالمين، وعليه فالمعاني التوراتية بهذا الخصوص تخضع للتحريف"(٢).

قلت: الحق أنّ نصّ التوراة لا يُظهر تثاقلاً ولا امتناعاً من موسىٰ الله عن أداء مسؤوليته كما ذهبت د. زاهية، وإنما الثقل كان في لسانه الله والنصُّ دلّ عليه بوضوح: "بَلْ أَنَا تَقِيلُ الْفَمِ وَاللِّسَانِ" [خروج: ٤: ١٠] وهذا حقٌ لأنّ القرآن الكريم أثبته غير مرة كما في هذه الآيات: ﴿ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً بَن لِسَانِي الله وَهُولُ مَن فَعَهُواْ قَوْلِي الله الله الله الله في إنصاف نصوص يخشىٰ المسلم لو كذبها أنْ يكون قد كذّب الله تعالىٰ.

ويؤيد د.حسن الباش حقيقة ثقل لسان موسى الله فيقول: " وتتفق التوراة والقرآن فيما كان عليه حال موسى من استثقال لسانه ومعونة أخيه هارون حين أمره

<sup>(</sup>١) في النسخة السامرية: " فقال موسىٰ: " لله طلبه يا مولاي، ليس رجل ذو خطاب، أنا هم من أمس هم من قبل هم منذ خطابك أنا قصير البيان وثقيل اللسان أنا انظر (خروج: ٤: ١٠)، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون، د. زاهية الدجاني، ص ١٢٨.

الله سبحانه أن يذهب إلى فرعون ويدعوه للتوحيد.. "(١).

وبالنسبة لثقل اللسان فإنه عقبة تؤثر سلباً في الدعوة، فاستجاب الله سؤال موسى الله وحلّ له عقدة من لسانه. وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله أنّ سؤال موسى الله يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه،..ذلك أنّ الداعي إلى الله يحتاج لسعة صدر ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات ولحاجته لتحسين الحق وتزينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس.."(٢).

ومن اللازم القول بتوافق القرآن الكريم مع التوراة في مراجعة موسى الله الله وإجابة الله تعالى له بشأن عقدة لسانه.

تتضمن الفقرة السابقة تطميناً لموسى الكلام، وأنه سيكون معه ومع هارون عليهما السلام، وأنه سيؤيده بمعجزة العصا، وهذا كله بعد

<sup>(</sup>١) التوراة والقرآن أين يتفقان وأين يفترقان؟ د.حسن الباش، ج ١،ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي، ص ٥٠٥ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) في النسخة السامرية: " فقال طلبة يا مولاي فأرسل الآن بيد من ترى " انظر: ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) في النسخة السامرية: " فاشتد وجد الله على موسى" انظر: ص: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) اللاوي: نسبة إلى لاوي بن يعقوب، واللاويون هم الرجال الذين من سبط لاوي.وقد وقع الاختيار عليهم لخدمة المقدس وذلك لأنه عندما نقض الشعب العهد مع الربّ بصنع العجل الذهبي رجع اللاويون وحدهم ومن تلقاء أنفسهم إلى عبادة الربّ.انظر: قاموس الكتاب المقدس، د.بطرس عبد الملك وآخرون، حرف اللام، كلمة (لاويون).

<sup>(</sup>٦) في النسخة السامرية: " وأنت تكون له سلطانا " انظر: ص: ٢٧٣.

أن طلب موسى الله من ربّه تعالى أن يرسل من يشاء لفرعون، ولكن يلاحَظ أنه لم يقل لا أريد الذهاب أو لا ترسلني، وإنما هو أسلوب موسى الله وما عرف عن طبعه من مراجعاته للخالق سبحانه وللمخلوق.

وبالنسبة لكلمة "إلها" في جملة" وَأَنْتَ تَكُونُ لَهُ إِلهًا" السابقة، فقد أخطأ الدكتور محمد البار والدكتور سليمان العيد وغيرهما؛ حيث فهموها على ظاهرها، وقالوا إنها دعوة صريحة للشرك (١٠). والصحيح أنها بمعنى الحاكم أو الآمر أو السلطان. وبهذه المعاني فهمها العالمون بأسفار أهل الكتاب مثل الطبري المهتدي (٢) المتوفى قبل (٢٤٧هـ) والغزالي (ت ٥٠٥هـ) رحمهما الله تعالىٰ.

وهنا يلاحظ ضرورة انتباه الناقدين للغة التوراة التي تختلف في أسلوبها وتراكيبها واللغوية عن القرآن الكريم، وهذا الأمر هو أحد أسباب وقوع الناقدين في الخطأ. وقد تقدم الإشارة إليه في قواعد النظر في أسفار أهل الكتاب(٣).

وهذه المراجعة الخامسة والأخيرة من موسى الكيال لربه جلّ شأنه:

« ٢٢ فَرَجِعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ الرَّبِّ وَقَالَ: «يَا سَيِّدُ<sup>(٤)</sup>، لِمَاذَا أَسَأْتَ إِلَىٰ هذَا الشَّعْبِ؟ لِمَاذَا أَرْسَلْتَنِي؟ ٢٣ فَإِنَّهُ مُنْذُ دَخَلْتُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ لأَتَكَلَّمَ بِاسْمِكَ، أَسَاءَ إِلَىٰ هذَا الشَّعْب. وَأَنْتَ لَمْ تُخَلِّصْ شَعْبَكَ». [خروج: ٥: ٢٢ – ٢٣].

وتطبيقًا لقاعدة العدل وإنصاف نصوص أهل الكتاب(٥) لا بدّ من إكمال قراءة النصّ وملاحظة الردّ الإلهي في الإصحاح التالي بعد مراجعة نبيه موسى اللَّكِ مباشرة وهو:

« ١ فَقَالَ الرّبُّ لِمُوسَىٰ: «الآنَ تَنْظُرُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْ عَوْنَ. فَإِنَّهُ بِيَدٍ قَويَّةٍ يُطْلِقُهُمْ،

<sup>(</sup>١) انظر بحث بعنوان: دعوة موسى لفرعون في القرآن الكريم والتوراة المحرفة، د.سليمان العيد، ص ٢٧٦. وكتاب: الله جل جلاله والأنبياء في التوراة وعهد القديم، د.محمد البار، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن سهل بن ربن الطبري، كان يهودياً من مقدمي واليهود، وقيل كان نصرانيا، أسلم علىٰ يد المعتصم فقربه. وكان طبيبا، ومن مؤلفاته: فردوس الحكمة، والدين والدولة في إثبات نبوة محمد صلىٰ الله عليه وسلم".انظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنيٰ والأنساب لابن ماكولا، ج ٤، ص ٢١، ومعجم المؤلفين، عمر كحالة، باب العين، ج٧، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) تراجع القاعدة الرابعة.

<sup>(</sup>٤) في النسخة السامرية: " وعاد موسى إلى الله وقال يا مولاي لمَ أسأت للشعب " انظر: ص: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) تراجع القاعدة الثانية.

وَبِيَدٍ قَوِيَّةٍ يَطْرُدُهُمْ مِنْ أَرْضِهِ» [ خروج: ٦:١].

فكأنّ مراجعة موسىٰ الله لله بقوله: لماذا أرسلتني؟ هو تعريض بالدعاء لله تعالىٰ أنْ يُخلّص بني إسرائيل وينتقم من فرعون، وليس الاعتراض علىٰ الإرسال، فكان أنْ أجاب الله تعالىٰ دعاء وأهلك فرعون وخلّص بني إسرائيل. ومع هذا فإنّ قول موسىٰ الله لله لله تعالىٰ دعاء المَماذَا أَسَأْتَ إِلَىٰ هذَا الشّعْبِ؟ لِمَاذَا أَرْسَلْتَنِي؟" [خروج: ٥: ٢٢] مما أنكره علماء الاسلام، وهذا مفهوم من قوله" لِمَاذَا أَرْسَلْتَنِي؟ حيث قرروا أنه لا يجوز للنبي طلب إعفائه من الرسالة بعد تكليف الله تعالىٰ له (۱).

وتخرج هذه المراجعة من موسى الله تعالى على أنها سؤالٌ يحمل في طياته رجاءً وانتظاراً كي ينجز ربَّهُ ما وعده من تخليص قومه من طغيان فرعون، والله أعلم. ونظراً لطبع موسى الله ومراجعاته لربه سبحانه الواردة في كلِّ من القرآن الكريم والسنة والتوراة يحتمل صحة مراجعة موسى لربه سبحانه بقوله:" لماذا أرسلتني؟" السابقة التي وردت في سفر الخروج [٥: ٢٢] ويكون عندها قريباً من مما ورد في القرآن الكريم لما راجع موسى الله ربّه جلِّ شأنه في السبعين الذين أخذتهم الرجفة، يقول سبحانه وتعالى عن ذلك: ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا أَخْذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنْنَيُّ أَتُمْلِكُنَا مِا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِناً أَلْهُ أَنْنَا فَاعْمَ لَا اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ وَيَنْ أَنْهُ اللهُ وَالْمَعْنَ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ مَن قَلْلُ وَإِنْنَى أَتُمْلِكُنَا مِا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا اللهُ وَاللهُ وَمَنْ مَن قَلْلُونِينَ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ وَمُلْكُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله والله في الله وسي الله على ذلك (الله والله والله والله والله وعنهم الآن) الله وعني الله والمنو وتمهيداً للتعريض بطلب العفو عنهم الآن، وهو المقصود من قوله: ﴿ أَتُهْلِكُنَا مِا فَلَا اللهُ قي قوله: ﴿ أَتُهْلِكُنَا هُ مستعملٌ في قوه المقصود من قوله: ﴿ أَتُهْلِكُنَا هُ مستعملٌ في تلسوا بعبادة العجل فلا تهلكهم الآن، والاستفهام في قوله: ﴿ أَتُهْلِكُنَا ﴾ مستعملٌ في تلسوا بعبادة العجل فلا تهلكهم الآن، والاستفهام في قوله: ﴿ أَتُهْلِكُنَا ﴾ مستعملٌ في تلسوا بعبادة العجل فلا تهلكهم الآن، والاستفهام في قوله: ﴿ أَتُهْلِكُنَا ﴾ مستعملٌ في مستعملُ في مست

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير، ج١٩، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) لبيان المزيد من توضيح مراجعة موسى الله في هذه الآية انظر صفحة ٣٣ و ٣٤.

التفجع أي أخشىٰ ذلك(١).

قلت: والمقصود بتساؤل موسى المناقل ومراجعته ربّه سبحانه بقول: «يَا سَيِّدُ، لِمَاذَا أَسَأْتَ إِلَىٰ هذَا الشَّعْبِ؟ لِمَاذَا أَرْسَلْتَنِي؟ " كَافَإِنَّهُ مُنْذُ دَخَلْتُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ لأَتكَلَّمَ بِاسْمِكَ، أَسَاءَ إِلَىٰ هذَا الشَّعْبِ. وَأَنْتَ لَمْ تُخَلِّصْ شَعْبَكَ». [خروج: ٥: ٢٢ - ٢٣] باسْمِكَ، أَسَاءَ إِلَىٰ هذَا الشَّعْبِ. وَأَنْتَ لَمْ تُخَلِّصْ شَعْبَكَ». [خروج: ٥: ٢٢ - ٢٣] التعريض بطلب النصر وإنجاز ما وعده ربه من تخليص قومه من فرعون، لا الاعتراض على الإرسال، فتكون مشابهة لما ورد في القرآن الكريم من سؤاله ربه سبحانه عن السبعيين الذين أصابتهم الرجفة. ومما يقوي هذا أنّ الله لم يلُمه ولم يعاتبه على سؤاله ومراجعته، وإنما استجاب له كما في النص: « ١ فَقَالَ الرّبُّ لِمُوسَىٰ: «الآنَ تَنْظُرُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْعَوْنَ. فَإِنَّهُ بِيدٍ قَوِيَّةٍ يُطْلُقُهُمْ، وَبِيدٍ قَوِيَّةٍ يَطُرُدُهُمْ مِنْ لِمُوسَىٰ: «الآنَ تَنْظُرُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْعَوْنَ. فَإِنّهُ بِيدٍ قَوِيَّةٍ يُطْلِقُهُمْ، وَبِيدٍ قَوِيَّةٍ يَطُرُدُهُمْ مِنْ لَمُوسَىٰ: «الآنَ تَنْظُرُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْعَوْنَ. فَإِنّهُ بِيدٍ قَوِيَّةٍ يُطْلِقُهُمْ، وَبِيدٍ قَوِيَّةٍ يَطُرُدُهُمْ مِنْ الباحثين كثيرا.

وبعد زوال الإشكال الاخير وتوجيهه بما يوافق القرآن الكريم وبناء على ما تقدم من تحليل للمراجعات الواردة في التوراة يستطيع الباحث الحكم بأنّ هذه المراجعات خرجت مخارج لا تنافي مقام النبوة كما توهم بعض الباحثين، بل كانت موافقة لأدب النبوة السامي وخرجت مخارج شرعية كالدعاء والاستعطاف والاستعداد لما يستقبل من مهمات الدعوة، وملائمة لقساوة قلوب قومه. وبناءً على ما تقدم يمكن الحكم بتشابه مراجعات موسى الله لربه تبارك وتعالى – عندما كلفه بالرسالة – الواردة في كلّ من القرآن الكريم والتوراة.

وبالرغم مما ورد في نصوص التوراة السابقة من مراجعات موسى الله لربه تبارك وتعالى فإنه يلاحظ أنّ التوراة وصفته بأنه حليمٌ جداً كما في هذا النص: « وَأَمَّا الرَّجُلُ مُوسَىٰ فَكَانَ حَلِيمًا جِدًّا أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ الَّذِينَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ » [عدد: ١٢: ٣]. وهذا الوصف صحيح ولا تعارض بينه وبين حدة موسىٰ الأَرْضِ » [عدد: ١٢: ٣]. وهذا المطهرة كما سيأتي بيانه (٢) إن شاء الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير، ج٩، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ٣٨ و ٣٩.

وبعد النظر في مراجعات موسى الله للابه تعالى كما وردت في التوراة والإجابة عن الإشكالات والانتقادات صار من الضروري عرض المراجعات كما وردت في القرآن الكريم ثم المقارنة بينهما.

\* \* \*

## المبحث الثاني: مراجعة موسى لله تعالى في القرآن الكريم المطلب الأول: مراجعة موسى المسلالة لله تعالى عندما كلفه بالرسالة في القرآن الكريم:

يعلم المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية حدّة طبع موسىٰ العَلَى، وقد أكد العديد من علماء الاسلام (۱) على ما في شخصية موسىٰ العَلَىٰ من طبع فيه حِدّة وغضب.منهم الخطابي (ت ۸۸۸هـ) والبيهقي (ت ۸۵۸هـ)، وابن العربي (ت ۵۶هـ)، والبغوي (ت ۲۰۱هـ) وابن تيمية (ت ۷۲۸هـ) وبدر الدين العيني (ت ۸۵۵هـ)، والهروي القاري (ت ۲۰۱۶هـ).

ومن كلام العلماء في ذلك مثلاً قول البيهقي (ت ٤٥٨هـ) رحمه الله:" وقد كان من طبع موسى صلوات الله وسلامه عليه فيما دلّ عليه آيُ القرآن حِمى وحِدّة، وقد قصّ علينا الكتاب ما كان من ذكر القبطي الذي قضى عليه، وما كان عند غضبه من إلقاء الألواح، وأخذ رأس أخيه يجره إليه"(٢) وقال ابن العربي (ت ٤٣هـ) "كان موسى من أعظم الناس غضباً، لكنه كان سريع الفيئة، فتلك بتلك"(٣).

وقد اجتبىٰ الله تعالىٰ موسىٰ الله كما اجتبىٰ إخوانه من الأنبياء عليهم السلام، وهـ و العلـيم بـ أنهم أهـ لل للرسالة، يقـ ول جـ لل شـ أنه: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيَّثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] فموسىٰ الله لله طبعٌ لا يخلو من حدّة في مواقفه وكلامه

<sup>(</sup>۱) كالخطابي الذي نصّ علىٰ ذلك في كتاب أعلام الحديث، شرح صحيح البخاري، ج١، ٢٩٨، حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، ج١، ص ٢٩٦. والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ج٢، ص ٤٤٩، وابن العربي في أحكام القرآن، ج٢، ص ٣٤٤، وابن العربي في أحكام القرآن، ج٢، وبدر عربة والبغوي في شرح السنة، ج٥، ص ٢٦٧، وابن تيمية في منهاج السنة، ج٨، ص ٢٦٩، وبدر الدين العيني في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج٨، ص ٤٩١، والقاري في كتاب مرقاة المصابيح، علىٰ بن سلطان الهروي القاري، ج٩، ص ٣٦٥، وموسوعة العقيدة للألباني، ج٨، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات، ج٢، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص ٣٢٤.

لمن يخطئ أو يكون مخطئا في ظنّه، سواء كان بشراً أم ملكاً أم أباً أم نبياً (')، كما أنه راجع ربّه الذي خلقه وأنعم عليه وآنسه بكلامه وارتضاه كليماً واصطنعه لنفسه سبحانه، ومع ذلك فموسى العني يراجع ربه الكريم، مع ملاحظة أنّ هذه المراجعات كانت محاطة بأدب النبوة السامي.

ويتأكد لقارئ القرآن الكريم هذا الطبعَ الذي جُبل عليه موسى السلامين خلال مراجعاته للخالق جلّ وعلا وللمخلوقين أيضا. وفيما يأتي مراجعات موسى السلام للبه سبحانه الواردة في القرآن الكريم عندما كلفه ربّه سبحانه بالرسالة:

أولاً-قال الله جلّ شأنه: ﴿ اَسَلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهِ مِنَ الرَّهِ مِنَ الرَّهِ مِنَ الرَّهِ مِنَ الرَّهِ فَا فَانْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

يظهر في الآيات الكريمة مراجعة موسى لله تعالى في أمرين، وتبدو المراجعة وكأنها اعتذارٌ من موسى الله لربه تبارك وتعالى لما أمره بالذهاب إلى فرعون، ويقال إنها كالاعتذار بالنظر للمراد منه كما سيتضح بعد قليل. وقد اعتذر بأمرين، الأول: اعتذاره بقتله نفساً فخاف أن يقتلوه لأجل ذلك فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفُساً فَأَخَافُأَن يَقَتُلُونِ سَ ﴾ [القصص: ٣٣] والثاني: اعتذاره عن لسانه فقال عليه السلام: ﴿ وَأَخِي هَرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءً ايُصَدِّفُي ۗ إِنِّ أَخَافُأَن السلام: ﴿ وَأَخِي هَرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءً ايُصَدِّفُونَ ۗ إِنِّ أَخَافُأَن اللهُ عَلَيْ اللهُ القصص: ٣٤].

وقد ذهب إلى هذا ابن عاشور في تفسيره فقال رحمه الله: "وهذا كالاعتذار، وهو يعلم أنّ رسالة الله لا يُتخلص منها بعذر فهو تعريض بالدعاء، ومقدمة لتأييده

<sup>(</sup>١) سيمر بالقارئ نماذج من حدّة موسىٰ اللَّهُ في تعامله مع ملك الموت وأخيه هارون اللَّهُ، إضافة لنماذج من مراجعاته لربّ العالمين جلّ جلاله.

بطلب هارون أخيه"(۱). وعليه يمكن القول إنه دعاء لطلب التأييد بهارون النه وهي مراجعة من موسى النه لربه تعالى، وقد خرجت مخرج الدعاء وليست اعتذاراً عن قبول التكليف بالرسالة. والمقصود أنه راجع ربه سبحانه وطلب منه ما طلب دون لوم أو عتاب من الله تعالى له على ذلك كله.

إذن طلبا موسى السلام يُعدان مراجعتان واضحتان فكان الرد الإلهي عليهما بالتأييد والطمأنة بالغلبة، يقول الله سبحانه: ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ لَا لَكُمَا سُلُطُنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْعَلِبُونَ ﴿ القصص: ٣٥].

ثانياً - ويشبه الموقف السابق الآيات التالية في سورة الشعراء حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اُنْتِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَقُونَ ﴿ فَا فَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللل

فالآيات السابقة تتضمن مراجعة واضحة من موسى الكلالربه جلّ شأنه. وبذات الوقت فإنّ هذه الآيات لا تتضمن ولو عتاباً من الله تعالىٰ لنبيه الكلام، وإنما هي بيان لأحداث وقعت. ولو أخطأ موسى الكلالة لنبهه ربّه تعالىٰ لكن ذلك لم يكن. وتحمل الآيات حقائق تمثل جانباً ممّا فطر الله عليه رسوله وكليمه موسى الكلام من خلق لا يخلو من حدة في الطبع ومراجعة، فما كان من ربه الكريم إلا أنْ وافقه وأيّده، وبنفس الوقت حذّره من الخوف وأمنة بمعيته وأنّ فرعون ومن معه لن يصلوا لهما بشر.

ثالثًا - إنَّ المتأمل في الحوار بين ربّ العزة والجلال وبين كليمه موسى السَّكَة يجد أنه سأل ربّه الكريم ستة مطالب (٢) بعد تكليفه بالذهاب لدعوة فرعون كما في هذه الآيات الكريمات: ﴿ اَذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ مُطَغَىٰ اللهُ قَالَ رَبِّ اَشْرَحٌ لِي صَدْرِي اللهُ وَمُورَدُ إِنّهُ مُطَغَىٰ اللهُ قَالَ رَبِّ اَشْرَحٌ لِي صَدْرِي اللهُ وَمُورَدُ أَخِي اللهُ اللهُ اللهُ هَرُونَ أَخِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير، ج٠٢، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أوصلها الرازي رحمه الله في تفسيره إلى ثمانية مطالب. انظر: تفسير الرازي، ج٢٢، ص ٣١-٥١.

بِهِ آزَرِى اللهُ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِى اللهُ ﴾ [طه: ٢٤- ٣٣] وهذه الأشياء هي أنْ يشرح الله صدره، وييسر أمره، ويحلل عقدة من لسانه، وأنْ يجعل له وزيراً من أهله، وأنْ يشدد بالوزير أزره، ويشركه في شرف الرسالة وهي السادسة، ثم أتبعها موسى الله - تأدباً مع مولاه - معللاً وواعداً أنْ يشكر ربه ويذكره ويسبحه كثيراً علىٰ هذه النعم.

ولربط هذه الآيات بما تقدم من مراجعاته الواردة في التوراة فلا يمكن أنْ يقال إنّ موقف موسى اللّ فيه ما ينافي الخلق الكريم بأنْ يكلفه ربه سبحانه برسالة ثم يطلب ستة أشياء من ربه سبحانه، فقد استجاب الله تعالى سؤله وأعطاه هذه الأشياء كلها دون لوم أو عتاب، وإنما امتن عليه كما قال جلّ شأنه: ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤلك يَمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ ﴾ [طه: ٣٦ - ٣٧].

رابعًا – مما ينبغي ملاحظته أنّ موسىٰ الله بعد استجابة الله تعالىٰ سؤله تردد في الذهاب إلىٰ فرعون مرة أخرىٰ خوفًا من بطشه وطغيانه كما يظهر في هذه الآيات الكريمة: ﴿ اَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي ﴿ اَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طُغَىٰ ﴿ اَ فَقُولًا لَهُ وَالْكُرِيمة : ﴿ اَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي ﴿ اَ اَدْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنّهُ وَلَمُ لَا لَهُ فَقُولًا لَهُ وَلَا لَيْنا لَعَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَقُوا لَا يَعَالَمُ اللهُ عَلَيْنَا أَقُوا لَا يَعَالَمُ اللهُ عَلَيْنَا أَقُوا لَا يَعَالَمُ اللهُ عَلَيْنَا أَقُوا لَا يَعْلَمُ وَارْعَلُونَ اللهُ عَلَيْنَا أَقُوا لَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْنَا أَقُوا لَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْنَا أَقُوا لَا يَعْلَمُ وَاللهُ لَا يَعْلَمُ وَاللهُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَقُوا لَا يَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

والخلاصة أنّ تردد موسى وهارون عليهما السلام في الذهاب لفرعون ليس فيه ما ينافي مقام النبوة وأدبها، ومراجعتهما لله تعالى يخرج مخرج الدعاء بطلب النصرة والتأييد وهذا لا يمنع أنهما يخافان من فرط فرعون وطغيانه وليس مما ينقص درجتهما ولا مما يُعاب أصلا، وإنما هو بحسب الطبيعة البشرية التي تعرض لها

الحالات النفسية كالخوف والحزن.

وبهذا يظهر تشابهاً بين مراجعات موسى الله لربه الواردة في كل من التوراة والقرآن الكريم، وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ هُوَ الْخَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ آ ﴾ [فاطر: ٣١].

\* \* \*

#### المطلب الثاني مراجعات أخرى من موسى الحصل وردت في القرآن الكريم

للتأكيد على مراجعات موسى الكلا الواردة في التوراة وأنها ليست مما حُرّف حما ظهر في المبحث الأول - يحسن التعرض لبعض مواقفه الكلا وبعض مراجعاته لربه تبارك وتعالى ولخيرة خلق الله من الرسل والأولياء مما يزيد تصور طبع هذا النبي الكريم الذي يتسم بالمراجعة، فمن تلك المراجعات:

أولاً: ما قاله بعد أَنْ أصاب الله تعالىٰ السبعين رجلاً بالرجفة كما تشهد الآية الكريمة الآتية: ﴿ وَاخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَ سِنْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيّلَى أَتُمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَا أَإِنْ هِي إِلَّا فِنْنَنُكَ تُصِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَا أَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فها هو السلام قد راجع الله تعالى وسأله أنْ لا يهلك الصالحين بفعل السفهاء، حتى عدّها الرازي رحمه الله(ت ٢٠٦هـ) جرأةً منه على ربّه سبحانه؛ حيث يقول في تفسيره: "وقوله: ﴿ فَأَغَفِرُ لَنَاوَأَرُحَمَّنًا ﴾ المراد منه أنّ إقدامه على قوله: ﴿ إِنْ هِيَ إِلّا فِنْنَكُ ﴾ جراءة عظيمة فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها "(١).

إلا أنّ المفسر الألوسي (ت١٢٧٠هـ) والشيخ محمد رشيد رضا (ت ١٣٥٤هـ) رحمهما الله تعالىٰ خالفا الرازي في قوله بالجراءة (٢)(٢).

قلت: لقد كانت هذه المراجعة رحمة من موسى الله بقومه وحرصاً عليهم. وإنّ القول بجرأة موسى الله على ربه سبحانه في قوله: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ ﴾ فيه إساءةٌ لموسى الله لا ينبغي قولها ولا ترديدها، فليست جرأة، لأنّ المراد بالفتنة هنا الإبتلاء والإختبار كما قال المفسر الطبري رحمه الله: " يعني بالفتنة الابتلاء والاختبار، يقول: ابتليتهم بها ليتبين الذي يَضلَّ عن الحق بعبادته إياه، والذي يهتدي

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي، ج١٥، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير روح المعاني، محمود شكري الألوسي، ج٩، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ج٩، ص ٢٢٠.

بترك عبادته (۱) وبهذا قال المفسرون المتقدمون (۱) والمعنى العام للآية أن موسى الله اختار سبعين رجلاً من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتاً يحضرون فيه، فلما حضروا تجرؤوا على الله وطلبوا من موسى الله أن يريهم الله عيانًا، فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا، فتضرع موسى الله إلى ربه، فقال: يا رب، لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء، وتهدي من تشاء، أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبًا، وعفا عن إثم (۱).

والمقصود من إيراد الآية الكريمة الإشارة لما تضمنته من مراجعة موسى الليك اربّه الكريم في إهلاك السبعين رجلاً من قومه دون عتاب من ربه سبحانه له.

وبناءً على ما تقدم ينبغي الحكم بأنّ مراجعات موسى العلى خرج بعضها مخرج الدعاء المقرون بالرحمة والشفقة على قومه، وخرجت مخرج الاستزادة من الخير والاستعداد والتهيؤ لما يستقبله من مهام الدعوة.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، ج١٠، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، ج ٥، ٥٧١. وتفسير بحر العلوم للسمرقندي ص ٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) المختصر في تفسير القرآن الكريم، جماعة من علماء التفسير، ص ١٦٩.

#### ثانياً: غضب موسى على أخيه هارون عليهما السلام:

صورتْ لنا الآيات الكريمة حدّة موسى الله وشدة انفعاله لما رأى قومه عاكفين على العجل. يقول جلّ جلاله: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا عَاكفين على العجل. يقول جلّ جلاله: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ ابْنَ أُمّ إِنَّ خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعَدِي اللهُ وَاللهُ قَالَ ابْنَ أُمّ إِنَّ الْقَوْمِ الطَّقَوْمِ الطَّقُومُ السَّتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُوننِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ اللَّا وَلَا تَحْمَلُونَ وَالْمَالِمِينَ اللهُ وَالْمَوْمِ الطَّعِمِينَ اللهُ وَالْمَوْمِ الطَّعِمِينَ اللهُ وَالْمَوْمِينَ فِي وَلَا مَعْمَالُونَ فِي وَالْمَوْمِ الطَّعْمِينَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَلِلْ مُعْمَالُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولِللللّهُ وَلِي وَلِللللّهُ وَلِلْكُولُولُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِللللللّهُ وَلِلللللللّهُ وَلِلللللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

يقول ابن العربي رحمه الله: "كان موسى من أعظم الناس غضباً، لكنه كان سريع الفيئة، فتلك بتلك "(١). وقد ورد نفس الموقف في التوراة ويظهر فيه أيضاً غضبُ موسى اللَّكِ كما في هذا النصّ:

" أُ وَكَانَ عِنْدَمَا اقْتَرَبَ إِلَىٰ الْمَحَلَّةِ أَنَّهُ أَبْصَرَ الْعِجْلَ وَالرَّقْصَ، فَحَمِيَ غَضَبُ مُوسَى، وَطَرَحَ اللَّوْحَيْنِ مِنْ يَدَيْهِ وَكَسَّرَهُمَا فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ. ' أَثُمَّ أَخَذَ الْعِجْلَ الَّذِي مُوسَىٰ، وَطَرَحَ اللَّوْحَيْنِ مِنْ يَدَيْهِ وَكَسَّرَهُمَا فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ. ' أَثُمَّ أَخَذَ الْعِجْلَ الَّذِي صَنعُوا وَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ، وَطَحَنَهُ حَتَّىٰ صَارَ نَاعِمًا، وَذَرَّاهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَاءِ، وَسَقَىٰ بَنِي صَارَ نَاعِمًا، وَذَرَّاهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَاءِ، وَسَقَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. "[ خروج: ٣٢: ١٩ - ٢٠].

\_\_\_\_ (١) أحكام القرآن، ج٢، ص ٣٢٤.

وعوداً لموقف موسى الله يمكن القول إنّ الانفع الات النفسية التي ظهرت عليه والتي ظهرت جلية في الآيات القرآنية كغضبه الذي تكرر في عدة مواقف كإلقائه الألواح وجرّ رأس أخيه النبي هارون الله إنما هو من غيرته على الإيمان وشدته في الحق والدين، لا لأمور شخصية أو دنيوية، مما يقرر أنّ غضبه الله كان في الله ولله تعالى.

#### ثالثًا: مراجعات موسى للخضر عليهما السلام:

أعطى موسى العهد للخضر عليهما السلام أن يصبر ولا يسأله عن شيء، لكنّه الله الم يستطع الصبر على ما رأى من أمور محرمة كما قصّ علينا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ٓ النّينَةُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَا عِلْمَا اللهَ مُوسَى هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلِمْت رُشُدًا ﴿ قَالَ إِنكَ لَن تَستطيع مِن لَدُنَا عِلْمَا وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَل أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِمن مِمّا عُلِمْت رُشُدًا ﴿ قَالَ إِنكَ لَن تَستطيع مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالِ اللّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ مَنهُ وَكُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ ا

ويلاحظ أنّ موسى الله والخضر ثلاث مرات، وما ذلك إلا لغيرته على محارم الله قال الشيخ السعدي رحمه الله:" إنّ موسى الله أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتله الغلام، وهذه الامور ظاهرها من المنكر، وموسى الله لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر فاستعجل الله وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر، وعدم المبادرة إلى الانكار (۱).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي، ص ٤٨٤ - ٤٨٥.

فهذه أبرز ما وقفت عليه في القرآن الكريم من مراجعات موسى الله لربه سبحانه وتعالى ومواقفه مع كرام البشر من أنبياء وأولياء. وقد ثبت فيها عدة مواقف تؤكد بشكل قطعي ما جبل عليه موسى الله من حدة وغضب ومراجعات. وهذا أيضاً ما تقرره السنة المطهرة كما يتضح في المبحث التالي.

\* \* \*

#### المبحث الثالث: مراجعات موسى النها في السنة النبوية

لعلّ من الحق أنْ يقال إنّ خلق موسى اللّه في المراجعة استمر بعد وفاته، فقد ورد في السنة الصحيحة ما يدعم ما ورد في التوراة من مراجعات موسى اللّه ربّه جلّ جلاله. وقد نقلت السنة المطهرة عدة مواقف تؤكد ذلك، لعلّ أبرزها:

أولا: أنه في رحلة الإسراء والمعراج طلب من نبينا محمد صلىٰ الله عليه وسلم أنْ يراجع ربّه تعالىٰ فيسأله التخفيف في عدد الصلوات المفروضة علىٰ أمته، علىٰ أنّ يراجع ربّه تعالىٰ فيسأله التخفيف في عدد الصلوات المفروضة علىٰ أمته، علىٰ أنّ هذا الطلب تكرر عدة مرات وليس مرة واحدة؛ حيث يقول نبينا محمد ﷺ: فأوحىٰ الله إليّ ما أوحىٰ، ففرض عليّ خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة، فنزلت إلىٰ موسىٰ صلىٰ الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك علىٰ أمتك؟ قلّتُ: خمسين صلاة، قال: ارجع إلىٰ ربك فاسأله التخفيف، فإنّ أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوتُ بني إسرائيل وخبرتُهم، قال: فرجعت إلىٰ ربي وسألته التخفيف، وقلت: يا ربّ خفف علىٰ أمتي، فحطّ عني خمساً، فرجعت إلىٰ موسىٰ فقلت: حَطّ عني خمساً، قال: إنّ أمتك لا يُطيقون ذلك، فارجع إلىٰ ربك فاسأله التخفيف.قال: فلم أزل أرجع بين أمتك لا يُطيقون ذلك، فارجع إلىٰ ربك فاسأله التخفيف.قال: الله عليه وسلم حتىٰ قال: "يا محمّد إنهنّ خمسُ صلوات كلّ يوم وليلة، لكلّ صلاة عشرٌ فذلك خمسون صلاة...قال: فنزلت حتىٰ انتهيتُ إلىٰ موسىٰ صلىٰ الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلىٰ ربك فاسأله التخفيف، فقال رسول الله ﷺ: قد رجعت إلىٰ ربى حتىٰ استحيتُ منه"(۱).

ويتضح من هذا الحديث تصريح موسى الله بالرجوع إلى الله تعالى لأنه اعتاد مراجعة ربه بما أكرمه به سبحانه وهو الكليم الذي ناسب طبعه عناد بني إسرائيل، ولذلك ألح على نبينا محمد بأن يرجع لربه تعالى يُراجعه ويسأله عدة مرات حرصاً منه على نفع الأمة المحمدية والتخفيف عنها، وليس في هذا كله ما ينافي مقام الأدب مع الله تعالى، وبقى موسى الله يطلب من نبينا أن يراجع ربه سبحانه أكثر مما كان، لكن حياء نبينا محمد على منعه من ذلك كما ثبت في هذه القصة الجليلة. ويستفاد

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ج٧، ص٣٠٣، كتاب الجهاد، قوله باب المعراج، رقم (٣٨٨٧).

من الحديث ما اعتادهُ موسى عليه السلام من مراجعة ربه تعالى.

وقال بعض العلماء: لموسى الله حظ في أجور هذه الأمة لما فيه من تضعيف أجورها (١)، فقد كان سبباً في تخفيفها. ومما ينبغي التنبيه إليه أنّ مراجعات موسى الله للذي الخاتم المعراج كانت حباً وحرصاً منه الله للنبي الخاتم اله وأمته.

وهكذا انعكس طبع موسى الله على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته خيراً وبركةً وتيسيرا. وهذا يؤكد أنّ موسى الله كان يراجع ربه ويحاوره وليس في ذلك كله ما ينافي أدب النبوة، ولا يتضمن تزويراً من كتبة التوراة في مراجعاته لربه سبحانه. والله أعلم.

ثانياً: ورد في السنة الصحيحة أنّ موسىٰ الله فقاً عين ملك الموت لما جاءَه على صورة رجل كي يقبض روحه يقول نبينا محمد : "جاء ملكُ الموت إلىٰ موسىٰ الله فقال له: أجب ربك، فلطم موسىٰ الله عينَ ملكِ الموت، فرجع الملكُ إلىٰ الله تعالىٰ، فقال: إنك أرسلتني إلىٰ عبدٍ لَكَ لا يريد الموت، وقد فقاً عيني قال: فرد إليه عينه وقال: ارجع إلىٰ عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك علىٰ متن ثور، فما تَوارتْ يدُك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال: ثمّ مَه ؟ قال: ثم تموت قال: فالآن من قريب ربّ! أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلىٰ جانب الطريق عند الكثيب الأحم "(٢).

ولا شك أنّ موسىٰ اللَّهِ قد توفاه الله تعالىٰ في وقته المقدر فلم يتأخر. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: "والجواب عن قصة موسىٰ أنّ أجله قد كان قرُب حضوره ولم يبقَ منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين فأمر بقبض روحه أولاً مع سبق علم الله أنّ ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة، وإنْ لم يطلع

<sup>(</sup>١) انظر مثلا: تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، علي بن أحمد السبتي المعروف بابن خمير، تحقيق د.محمد رضوان الداية،،ص ١٥٠، ط ١، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ١٤١١هـ، ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ج٦، ص ٤٤١، كتاب الجهاد، باب قوله وفاة موسىٰ رقم (٣٤٠٧).

ملكُ الموت علىٰ ذلك أولاً والله أعلم.

وقد ذُكرت عدة إجابات لفقء موسى الكلي عين ملك الموت الكلاء لعلّ أقربها أنّه لم يعلم أنه ملك الموت، وظنّ أنه رجل يريده فدافعه ففقاً عينه. وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن (١١). ويهمنا هنا ما يؤخذ من الحديث من حدّة طبع موسى الكل وغضبه في الحق حسب ظنه عليه السلام.

ثالثًا: محاورة موسىٰ الله لآدم الله في أكله من الشجرة، فقد قال نبينا محمد التجابة احتج آدمُ وموسىٰ، فقال موسىٰ: يا آدم أنتَ أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدمُ: أنتَ موسىٰ اصطفاك الله بكلامه، وخطّ لكَ بيده، أتلومُني علىٰ أمرٍ قدّرَهُ الله عليّ قبل أنْ يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبيُّ صلىٰ الله عليه وسلم: فحجَّ آدمُ موسىٰ، فحجَّ آدمُ موسىٰ عليهما السلام.

وينبغي التنبيه هنا إلى أنه لا يظهر من الرواية شيءٌ لا يليق بمقام الأنبياء عليهم السلام، إنما هي طبيعة موسى الله وما عرف عنه من المراجعة علماً أنّ هذه المراجعة خرجت مخرج الندم والتألم على ما فقده البشر من نعيم الجنة بسبب الأكل من الشجرة مما دفعه لمراجعة آدم الله ولومه، وقد أجابه آدم الله بأنه من قدر الله تعالى وقد كانت إجابة آدم الله المستندة لقدر الله تعالى حقاً فحج بها موسى الله كما حكم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فالقصة وإن كانت في باب الاحتجاج بالقدر لكنها تتضمن تأييداً لما عرف عن موسى الله من المراجعة والحدة.

وقد ذهب الإمام النووي (ت٦٧٦هـ) رحمه الله لأكثر من ذلك فعد قول آدم لموسى عليهما السلام لا فائدة فيه بل فيه إيذاءٌ وتخجيل (٣). وأرى أنّ مراجعة موسى

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ج ٦، ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، ج ١١، ص ٥٠٥، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسىٰ عندالله، رقم (٦٦١٤) والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج ١٦، ص ٢٠٣، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسىٰ صلىٰ الله عليهما وسلم، رقم الحديث (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم، ج ١٦، ص ٢٠٣.

لآدم عليهما السلام ليس فيها إيذاء، فالأنبياء عليهم السلام أكثر الخلق أدبًا فلا يؤذون أحداً، فكيف يقال إنّ نبياً قد آذي أخاه؟ لكنّ مقالة موسى اللَّه ومراجعته خرجت مخرج المتألم على نعيم الجنة لم يقصد منها إيذاءً ولا تخجيلا، والله أعلم. ولو استعرضنا سيرته الكل لطال المقام في بيان طبيعته وغضبه في الحق ومراجعته ربّه تبارك وتعالىٰ. ولا يتضمن هذا مطعناً ولا نقدا لهذا الكليم المبارك. ولكن ينبغي التنبيه بأنَّ موسيٰ اللَّهِ في الرغم من حدته وغضبه لكنه كان حليمًا وصابراً عندما يكون الأذي لشخصه فيصبر على ذلك، فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: " يرحم اللهُ موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر (١)". وقد أشار القرآن الكريم لذلك الأذي بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ أَللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهًا ١٠٠ ﴾ [الأحزاب: ٦٩] وقد فسرها نبينا محمد فقال: "قالوا: هو آدر (٢)، فذهب موسى يغتسل، فوضع ثيابه على حجر، فمر الحجرُ بثيابه، فتبع موسىٰ قفاه، فقال: ثيابي حجرُ، فمرّ بمجلس بني إسرائيل فرأوه، فبرأهُ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها (٣)". وورد عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ قومه زعموا أنه قتل هارون عليه السلام، وقيل إنَّ إيذاءهم إياه أنهم قالوا إنه أبرص. وجمع الطبري رحمه الله بين أنواع الأذي لموسى الكيال فقال: " إنّ بني إسرائيل آذوا نبى الله ببعض ما يكره، وجائز أن يكون ذلك ما ذكر أنهم قالوا إنه آدر، وجائز أن يكون قيلهم إنه أبرص، وجائز أن يكون ادعاؤهم عليه قتل أخيه هارون، وجائز أن يكون كل ذلك، فبرأه الله مما قالوا"(٤). ومع هذا فكان صابراً عليه السلام فيما رُمي به حتى برأه ربه جلّ جلاله.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: (وصلّ عليهم) ومن خصّ أخاه بالدعاء دون نفسه، ج٨، ص ٧٣، رقم(٦٣٣٦)، ورواه مسلم في صحيحه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، ج٢، ص ٧٣٩، رقم (١٠٦٢)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

<sup>(</sup>٢) آدر: أي منتفخ الخصية، انظر: تفسير الطبري، ج١٩، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج٦، ص ٤٣٦ - ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري، ج ١٩، ص ١٩٠ – ١٩٥.

ومن اللازم وبعد مراجعة الآيات والأحاديث السابقة الحكم بأنّ حدّة طبع موسى الكلي وما ترتب عليه من مراجعات كثيرة لم يكن لنفسه بل غيرة لله تعالى وتعظيماً لحرماته، ولمصلحة المؤمنين، والله تعالى أعلم وأحكم.

## المبحث الرابع مقارنة مراجعات موسى الطيئ لله تعالى عندما كلفه بالرسالة بين القرآن الكريم والتوراة

بعد إيراد العديد من مواقف موسى الله ومراجعاته في القرآن الكريم والسنة المطهرة بات معلوماً طبعه الله بما لا يترك مجالاً للشك من خلال ما ورد في التوراة من مراجعاته لربه سبحانه وتعالى التي صدّقها القرآن الكريم.

وقبل المقارنة ينبغي التنبيه إلى أنه لا يشترط المشابهة والتوافق لجميع جزئيات الموضوع المراد مقارنته بين القرآن الكريم والتوراة، فإنه قد تختلف بعض الجزئيات فتذكر في التوراة ولا تذكر في القرآن أو العكس، فهذا لا يعني الاختلاف والتناقض، فإن القصة ذاتها قد تذكر في القرآن الكريم فترد في مرة إضافة ليست في موضع آخر، وقد يختفي مشهد منهما ويظهر في موضع ثالث وهكذا، علماً بأن تكرار القصة الواحدة في القرآن الكريم كان لبيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، ولقوة الإعجاز، والاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس، ولاختلاف الغاية التي تساق لأجلها القصة في كل مرة (١)، وهذا في كتابين بينهما والخو السنين والحِكم المرادة من كل موضع قد تختلف، والله أعلم.

وعند المقارنة بين مراجعات موسى الله لربه تبارك وتعالى في التوراة ومراجعاته في القرآن الكريم يُلاحظ ما يلي:

- التشابه العام بين المراجعات الموسوية لله تعالىٰ عندما كلفه بالذهاب إلىٰ فرعون بين القرآن الكريم والتوراة مع وجود بعض الفوارق غير المتناقضة.

- التشابه بين القرآن الكريم والتوراة واضح في وقت التكليف وأنه بعد عودة موسى الكلي من مدين ومعه أهله، وأنه رأى ناراً من الشجرة، ثم كلمه ربّه تبارك وتعالى بالوحى الأول مرة، فهذه المشاهد المقدسة متفق عليها بين التوراة والقرآن الكريم.

- التشابه بين التوراة والقرآن الكريم في الضعف الحاصل بسبب ثقل لسان

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن، د.مناع القطان، ص ٣١٨-٣١٩.

موسىٰ اللَّهِ فَهِي التوراة راجع ربه تعالىٰ فقال: " بَلْ أَنَا ثَقِيلُ الْفَمِ وَاللِّسَان" [ خروج: ٤: ١٠] وقد صدّق القرآن ذلك فأورد الله تعالىٰ قوله اللَّه ﴿ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِّسَانِ ﴿ ثَالَمُ اللَّهُ عَالَىٰ قَولُه اللَّهُ عَلَا مُعَدَّةً مِن لِّسَانِ ﴿ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِّسَانِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَىٰ قُولُهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَىٰ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ قَولُهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَىٰ اللَّهُ لَا عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّالَٰ اللَّهُ عَلَىٰ ال

- التشابه بين التوراة والقرآن الكريم في تأييد الله لموسى الله العصاعندما راجعه موسى الله أبهم لن يصدقوه كما في [خروج: ٤:١- ٦] وكذلك في القرآن الكريم في سورة [ القصص ٣١- ٣٢]

- تشابُه الطمأنة الإلهية بعد قلق موسى الله وخوفه؛ حيث أكد الله تعالىٰ بأنه معهما فورد في التوراة: " ' فقال: «إِنِّي أَكُونُ مَعَكَ، » [ خروج: ٣: ١١- ١٦] وصدّق القرآنُ الكريم هذا الموقف بأكثر من موضع كقوله سبحانه لما صرّحا عليهما السلام بخوفهم الحريم هذا الموقف بأكثر من عُلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ الله قَالَ لَا تَعَافاً إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَرَىٰ الله وَ الله عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ الله قَالَ لَا تَعَافاً إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَرَىٰ الله قَالَ لَا تَعَافاً إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَرَىٰ الله قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ الله قَالَ لَا قَالَ الله قَالَ لَا قَالُهُ الله قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالُهُ لَا قَالَ لَا قَالَا لَا قَالَ لَا قَالُهُ لَا قَالَ ل

- النصُّ الذي دار حوله إشكالٌ ونقدٌ واضح من الباحثين هو: " ' كَوَرجعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ الرَّبِّ وَقَالَ: (يَا سَيِّدُ، لِمَاذَا أَسَأْتَ إِلَىٰ هذَا الشَّعْبِ؟ لِمَاذَا أَرْسَلْتَنِي؟ " [خروج: ٥: ٢٢] وقد سبق أنه يمكن الإجابة علىٰ هذا الإشكال بالنظر للجواب الإلهي علىٰ هذه المراجعة وهو: " فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَىٰ: (الآنَ تَنْظُرُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْعَوْنَ. فَإِنَّهُ بِيَلِا قَوِيَّةٍ يُطْلِقُهُمْ، وَبِيَلٍ قَوِيَّةٍ يَطُرُدُهُمْ مِنْ أَرْضِهِ الآنَ تَنْظُرُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْعَوْنَ. فَإِنَّهُ بِيلِا تَوْمِي بِطلب النصر قوية يَطْلُودُهُمْ مِنْ أَرْضِهِ الكريم من تخليص قومه من فرعون، لا الاعتراض على الإرسال، فيخرج الكلام مخرجاً مشابهاً لما ورد في القرآن الكريم من سؤال موسىٰ النين أصابتهم الرجفة، والله أعلم وأحكم.

- أنّ الانفعالات النفسية للأنبياء عليهم السلام كالغضب والحزن لا تقدح في النّبوة والنبي فهي منضبطة بالشرع سبباً ونتيجة.

- أنّ غضب موسى السلاق وحدته كانت لله تعالى وليست لغايات شخصية. وقد بينت السنة المطهرة أنه كان يصبر عندما يكون الأذى لشخصه لقوله الهالات يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر" فكان صبره على حقه الشخصي بينما كان غضبه لله تعالى ولحرماته.

- أظهرت المقارنة خطأ بعض الباحثين الذين حكموا بتحريف نصوص التوراة التي شابهت القرآن الكريم والسنة النبوية.

## الخاتمة

بعد البحث في مراجعات موسى الله للله للمحانه وتعالى الواردة في القرآن الكريم والتوراة وبعد المقارنة يمكن الخروج بالنتائج الآتية:

- المراجعة هي: معاودة الكلام أو السؤال لمرة أو أكثر بين طرفين، فإن خرجت بأدبٍ وكانت لغاية ومصلحة نافعة فهي مراجعة محمودة، كمراجعة موسىٰ الله ربّه جل جلاله لما كلفه بالرسالة، ومراجعته نبينا محمد لله ليلة المعراج في عدد الصلوات، وإن خرجت بغير أدب وكانت لغاية التعنت والمخالفة والتعجيز فهي مراجعة مذمومة كمراجعة بني إسرائيل موسىٰ الله في شأن البقرة وأوصافها، والله أعلم.

- التشابه العام بين مراجعات موسىٰ الكلالة لله تعالىٰ عندما كلفه بالذهاب إلىٰ فرعون الواردة في القرآن الكريم والتوراة مع وجود بعض الفوارق غير المتناقضة.
- أظهرت المقارنة خطأ بعض الباحثين الذين حكموا بتحريف نصوص التوراة التي شابهت القرآن الكريم والسنة النبوية كما في مسألة ثقل لسان موسئ الله.
- بعض نصوص التوراة لا تزال تحتفظ بأصالتها رغم خضوعها للترجمات المختلفة مما أثر سلبًا على الأسلوب العربي الراقي المتعارف عليه.
- أقام البحث دليلاً تطبيقياً على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نهانا عن رفض أخبار أهل الكتاب جملةً و تفصيلا.
- أنّ النصُّ الذي دار حوله نقدٌ واضح من الباحثين ويتضمن إشكالاً ظاهريـــًا فحكموا بأنه محرف هو: " ٢ فَرَجعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ الرَّبِّ وَقَالَ: «يَا سَيِّدُ، لِمَاذَا أَسَأْتَ إِلَىٰ هذَا

الشَّعْبِ؟ لِمَاذَا أَرْسَلْتَنِي؟ "[خروج: ٥: ٢٢] وقد تقدم (١) أنه يمكن الإجابة على هذا الإشكال بالنظر للجواب الإلهي على هذه المراجعة وهو حسب التوراة: "فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَىٰ: «الآنَ تَنْظُرُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْعَوْنَ. فَإِنَّهُ بِيَلاٍ قَوِيَّةٍ يُطْلِقُهُمْ، وَبِيَلاٍ قَوِيَّةٍ يَطْرُدُهُمْ مِنْ لِمُوسَىٰ: «الآنَ تَنْظُرُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْعَوْنَ. فَإِنَّهُ بِيلاٍ قَوِيَّةٍ يُطْلِقُهُمْ، وَبِيلاٍ قَوِيَّةٍ يَطُرُدُهُمْ مِنْ أَرْضِهِ اللَّهَ وَاللَّهُ مَا أَنَا أَفْعَلُ بِفِرْعَوْنَ. فَإِنَّهُ لِيلا تعريض بطلب النصر وإنجاز ما وعده ربه أَرْضِهِ الحريم من تخليص قومه من فرعون، لا الاعتراض على الإرسال، فيخرج الكلام مخرجاً مشابها لما ورد في القرآن الكريم من سؤال موسى النَّكُ ربّه سبحانه عن السبعيين النَّي مَن سؤال موسى النَّكُ وَيَتَى أَتُهُلِكُنَا عَافَعَلُ ٱلسُّفَهَا لَهُ الذين أصابتهم الرجفة بقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ لَوَشِئْتَ أَهْلَكُنَهُ مِن قَبْلُ وَإِنِّنَ أَنْ لَكُمُ اللَّهُ فَعَلُ ٱلسُّفَهَا لَهُ الذين أصابتهم الرجفة بقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ لَوَشِئْتَ أَهْلَكُنَهُ مِن قَبْلُ وَإِنِّى أَتُهُلِكُنَا عَافَعَلُ ٱلسُّفَهَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا مَن تَشَاءُ ﴾ [ الأعراف: ١٥٥] والله أعلم.

- حدة موسىٰ الله وغضبه لم يصدرا عن تهور وجهل كحدة وغضب عامة الناس وكذلك الانفعالات النفسية للأنبياء عليهم السلام (٢) فهي منضبطة بالشرع ولا تقدح في النبوة والنبي، وأنّ النبي يستغفر ربّه تعالىٰ بعد زوال العارض النفسي عنه.

- غضب موسى العلى وحدته ومراجعاته لم تكن لغايات شخصية وإنما غيرةً لله تعالى. لكنه كان يصبر عندما يكون الأذى لشخصه لقوله :" يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر (٢)" فكان صابراً فيما يتعلق بحقه الشخصي وشديداً بحقوق الله تعالى.

- ظهر طبعُ موسى الله جلياً في القرآن الكريم من خلال مواقف أخرى كمراجعته ربه سبحانه في السبعين الذين اخذتهم الرجفة، ومراجعته للخضر الله في وأخذه برأس ولحية أخيه هارون الله في السبعين الذين اخذه برأس ولحية أخيه هارون الله في السبعين الذين اخذه برأس ولحية أخيه هارون الله في السبعين الذين المناسبة المن

- ظهر طبعُ موسى جلياً واتضحت حدتُه الله في السنة الصحيحة كفقتُه عين ملك الموت الله وكلامه مع أبينا آدم عليه السلام.

- طبع موسىٰ اللَّه وحدته ومراجعته انعكست عليه بعد الموت، فقد راجع أبانا

<sup>(</sup>١) تراجع القاعدة ص ١٤ والصفحات ٢٤- ٢٧ و ٣٦- ٣٣.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٤ و ٣٨.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صحيحي البخاري ومسلم.

- التنبيه بأنّ ردَّ نصوص التوراة المشابهة للقرآن الكريم فيه خطورة عظيمة تكمن في ردّ الوحي الإلهي حرفياً كان أو بالمعنى وأنّ من ردّ نصاً في التوراة قد شابه القرآن الكريم فينبغي الحذر.

- التنبيه على مخالفة بعض الباحثين للمنهج الإسلامي الصحيح القائم على الكتاب والسنة، من حيث العدل مع العدو وإنصافه، ووجوب تحري الدقة قبل نقد أسفار أهل الكتاب، حيث إنّ الأصل فيه توقف المسلم وعدم الحكم على نصوص أهل الكتاب. وإذا أراد الباحث أنْ يردّ نصاً أو يقبله فلا بدّ من دليل. وجملة القول إنّ القرآن الكريم والسنة الصحيحة هما الميزان الذي يجب على الباحثين المسلمين الرجوع إليه ليستبين الحق لطالبه قبل نقد أسفار أهل الكتاب، ووجوب الفهم الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا:

- يوصي الباحث بتخصيص دراسات لإبراز موافقات القرآن الكريم للتوراة لتجنب نقدها من الباحثين، وإقامة الحجة على أهل الكتاب. والله تعالى أعلم وأحكم.

وصلّ اللهم علىٰ نبينا محمّد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي أرسلته رحمةً للعالمين وعلىٰ إخوانه النبيين والمرسلين وآلِهِم وصحبهم، والحمد لله ربّ العالمين.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، تقدم تخريجه ص ١٢.

## المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- ۱ الكتاب المقدس، نسخة الكترونية، إصدار كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت الإسكندرية.من موقع: http://st.Takla.org
- ۲- الترجمة العربية لتوراة السامريين، تحقيق: حسيب شحاده، إصدار الأكاديمية
   الوطنية الإسرائيلية، القدس، ۱۹۸۹م.
- ٣- أحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة، د. زاهية راغب الدجاني،
   ط ٣، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، بيروت، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- ٤- أحكام القرآن، محمد بن عبدالله ابن العربي، تحقيق محمد عبد القادر عطا،
   ط۳، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣ م.
- ٥- أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس، دراسة مقارنة، د.محمود عبد الرزاق الرضواني، مكتبة سلسبيل، ط١، القاهرة، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- آعلام الحديث، شرح صحيح البخاري، حمد بن محمد الخطابي، تحقيق
   د.محمد بن سعد آل سعود، ط۱، جامعة أم القرئ، مركز البحوث العلمية
   وإحياء التراث الإسلامي، ۱۶۰۹ هـ ۱۹۸۸.
- اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، حافظ بن أحمد الحكمي، تحقيق: حازم القاضي، ط٢، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٢هـ.
- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مجموعة من اللاهوتيين، شركة ماستر
   مديا، القاهرة.
- 9- الأسماء والصفات، تحقيق عبدالله الحاشدي، ط١، مكتبة السوادي، ١٠ الأسماء و ١٩٠١م، جدة، السعودية.
- ١ الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.

- ۱۱- الأعلام، خير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم للملايين، ۲۰۰۲م، بيروت، لبنان.
- 1۲- التوراة والقرآن أين يتفقان وأين يفترقان؟ د.حسن الباش، دار قتيبة، بدون طبعة وتاريخ.
- ۱۳ الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ط١، دار طوق النجاة، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ١٤٢٢هـ.
- 14- المختصر في تفسير القرآن الكريم، جماعة من علماء التفسير، ط٣، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ١٤٣٦هـ.
- ١٥ المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ط١، بيروت، لبنان، ١٤١٨ هـ ١٩٩٨م.
- 17- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، ط٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩٢هـ.
- ۱۷ الله جلّ جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم، دراسة مقارنة، د.محمد علي البار، ط۱، ۱۶۱هـ ۱۹۹۰، دار القلم، دمشق، الدار الشامة، بروت.
- ۱۸ الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث بيروت، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م
- ۱۹ تفسير بحر العلوم، نصر بن محمد السمرقندي، تحقيق الشيخ علي معوض وآخرون، ط۱،دار الكتب العلمية، بيروت.١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٢- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، عبد العظيم بن الواحد، تحقيق د. حفني شرف، المجلس الأعلىٰ للشئون الإسلامية، بدون طبعة وتاريخ.
- ٢١ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المسمّىٰ بتفسير السعدي،
   تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط١، ٢٢٢ ٢٠٠١م، مكتبة

- العبيكان، الرياض، السعودية.
- ۲۲ تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد الطيب،
   ط۳، مكتبة نز ار مصطفى الباز المملكة العربية السعو دية، ۱٤۱۹هـ..
- ٢٣ تفسير القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي،، تحقيق أحمد البردوني وابراهيم
   أطفيش، ط٢، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
  - ۲٤ تفسير الكشاف، محمود بن عمرو الزمخشرى، ط٣، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢٥ تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي، تحقيق د.محمد عبد السلام، ط١،
   دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ١٤١هـ ١٩٨٩م.
- ٢٦ بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء، لعبد الشكور العروسي،
   جامعة أم القرئ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
  - ٧٧- تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م.
- ٢٨ تفسير الطبري، تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط١، هجر للطباعة، القاهرة، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
  - ٢٩- تفسير المنار، الشيخ محمد رشيد رضا، مطبعة المنار بمصر.
- ٣٠ تفسير مفاتح الغيب، محمد بن عمر الرازي، ط١، دار الفكر للطباعة والنشر،١٠٤هـ ١٤٠١، بيروت، لبنان.
- ۳۱- تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، علي بن أحمد السبتي المعروف بابن خمير، تحقيق د.محمد رضوان الداية، ط۱، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ۱۶۱۱هـ، ۱۹۹۰م.
- ۳۲ درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط٢، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ۳۳- دعوة موسى لفرعون في القرآن الكريم والتوراة المحرفة دراسة مقارنة" بحث محكم، للدكتور سليمان بن قاسم العيد، مجلة جامعة الملك سعود، م ١٤، مجلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية(١).

- ٣٤- روح المعاني، محمود شكري الألوسي، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٣٥- سنن أبي داود، أبو داود سليمان السِّجِسْتاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت،
- ٣٦- سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط ١١، ١٤١٧هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ۳۷ شرح السنة، البغوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش،
   المكتب الإسلامي دمشق، بيروت، ط۲، ۳۰ ۱ هـ ۱۹۸۳م.
- ٣٨- شرح النووي على صحيح مسلم، تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، الرياض، السعودية.
- ٣٩- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٤ طبقات الشافعية، تاج الدين السبكي، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية. بيروت، لبنان.
- 13 طبقات المفسرين، جلال الدين السيوطي، تحقيق علي محمد عمر، ط ١، مكتبة و هبة، القاهرة.
- 27 فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي، ط١، المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٦ هـ، مصر.
  - ٤٣- قاموس الكتاب المقدس، د.بطرس عبد الملك وآخرون.طبعة إلكترونية.
- ٤٤ كشف القناع عن متن القناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية،
   بدون طبعة وتاريخ.
- ٥٤ كشف المشكل من حديث الصحيحين، عبد الرحمن بن علي، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، بدون طبعة وتاريخ.
- ٤٦ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، ط٣، دار صادر، ١٤١٤هـ، بيروت.

- ٤٧ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ط٣، مكتبة المعارف، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- 2۸ مسند الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، ط١،مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م.
- 93- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، على بن سلطان القاري، ط١، دار الفكر العربي بيروت، لبنان، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.
  - ٥ معجم المؤلفين، عمر كحالة، ج ١٣، ص ٣٩٦، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٥١ مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الحسين الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط٤، دار القلم، دمشق، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩مز
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط۱، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٥٣ موسوعة العقيدة، محمد ناصر الدين الألباني، جمع شادي آل جمعان، ط١٠ مركز النعمان للبحوث والدراسات الاسلامية وتحقيق التراث، ١٤٣١هـ مركز النعمان للبحوث والدراسات الاسلامية وتحقيق التراث، ١٤٣١هـ ١٠٠٠م. صنعاء، اليمن.
- ٥٤ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي التهانوي،
   تحقيق د.على دحروج، ط١، مكتبة لبنان، ١٩٩٦م.
  - ٥٥- وفيات الأعيان لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، ١٩٩٠، بيروت، لبنان.